

جَامِعَيْ رَحِيْلُمْنَ الأداب

والعلوم الإنسانية والتربوية

مجلة علمية محكمة



الثنيلية المراسات والنظر والتوزيع همشة = سورية

# مجَــلَّة جَامعَــة دمشق للآداب والعُلوم الإنسكانية والتربوية



مجلة علمية محكمة دورية المجلد ١٥ ــ العد الرابع ــ ١٩٩٩

المدير المسؤول

الأستاذ الدكتوس عبد الغني ماء البارد رئيس جامعة دمشق

رئيس التحرير

الأستاذ الدكتوس على سعد

نائب رئيس التحرير

الدكتوس أنطون حمصي

### هيئة التحرير

أ.د. أسعد لطفي كلية التربية د. أديب خضور كلية الآداب كلنة الآداب أ.د. صادق العظم كلية الآداب أ.د. طيب تزييني أ.د. عبد الني اصطيف كلية الآداب أ.د. عمر موسى باشا كلية الآداب كلية الآداب د. فيصل قماش أ.د. محمد خير فارس كلية الآداب أ.د. محمود السيد كلية التزبية كلية التربية د. مها زحلوق كلية الآداب أ.د. نجيب الشهابي

> مدير التحرير د. عمد العمر أمينة السر

> > ندی معاد

التنفيذ والإخراج الفني مهند الدهان ـــ نبيل شاهين

ملاحظة: الترتيب حسب الأحرف الأبجدي.

# شروط النشر\_في مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية والتربوبة

تقبل المجلة البحوث العلمية المبتكرة في العلوم الإنسانية والتربوية باللغة العربيـــة أو بـــإحدى اللغـــات الحية، على أن تحقق الشروط التالية:

١- أن يكون البحث جديداً ولم ينشر مضمونه من قيل.

 ٢- يوضع اسم الباحث وصفته العلمية وعنوانه باللغتين العربية و الإنكليزيــــة تحــت عنــوان البحــث مباشرة.

 - يكتب على ورقة مسئطة عنوان البحث واسم صاحبه وصفته الطمية مع مذخصيــن عــن البحــث أحدهما باللغة العربية والآخر بلحدى اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية على ألاً يتجـــاوز كــل منـــهما /١٥٠/ كلمة.

- ترسل ثلاث نسخ من البحوث مطبوعة على وجه واحد مسن السورق 210 × 297 مسم (A4)
 ومنضدة على المحاسوب (وفق القياس والنموذج المنشور في هذا المعد)، ويرفق مسم هذه النسخ «الديسك».

 يجب ألا يتجاوز عند صفعات البحث /٣٠/ صفحة بما في ذلك الأشكال والرسوم والجداول والصور والمراجع.

 - توضع قائمة بالمراجع في آخر البحث على ورقة أو أوراق مستقلة وفق الترتيب الأنتباني لأســـماء أسر المولفين ودون أرقام.

٧- يُتجنب الاخترال مالم يُشر إلى ذلك.

- من شكل البحث مرسوماً بالحير الأسود على ورقة مسئقة لاتتجاوز أبعادها أبحاد الصفحة النموذجية.
  - ٩- تقدم الصور واضعة على ورق صقيل بأبعاد بطاقة البريد.
- ١٠- يُضنَعُن البحث المقابلات الأجنبية للمصطلحات العربية المستخدمة مرة واحدة عند ورودها الأول مرة.
  - ١١~ تخضع البحوث المقدمة للتقويم لبيان مدى صالحيتها للنشر.
    - ١٢- لاتعاد البحوث إلى أصحابها إذا لم تُعَبِل للنشر.
  - ١٣- يحصل الباحث (الباحثون) على ثلاث نسخ من العدد الذي ينشر فيه البحث.
    - ١٤~ تتم جميع المراسلات باسم:

مجلة جامعة نمشق للآداب والعلوم الإنسائية والتربوية ــ دمشق ــ الجمهورية العربية السورية ص.ب: 5735 ــ هاتف: 2215743 ــ فاكس: 22129807

# مجلة جامعة دمشق للآداب وللعلوم الإنسانية والتربوية

# المجلد ١٥ ــ العدد الرابع ١٩٩٩

# الختوى

| <ul> <li>قاطية قراءة الشفاه والإشارات الدالة على</li> <li>د. غسان أبو فخر</li> <li>مقارح النطق لدى الصم.</li> </ul> | فخرا   | 1   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| <ul> <li>♦ النص الغديم والتلقي الجديد.</li> </ul>                                                                   |        | ٦٥  |
| <ul> <li>حول وضع الطوم ومشكالتها من منظور</li> <li>د. يوسف بريك<br/>ايستمولوچي.</li> </ul>                          | یك ۳   | 1-7 |
| <ul> <li>هل يمكن قيام حقيقة موتافيزيائية عند إين</li> <li>د. زاهد روسان</li> <li>خلدون.</li> </ul>                  | مان V° | 154 |
| <ul> <li>أعالية تدريبات التحسين شد الشغط التفسي في</li> <li>د. نزيه حمدي</li> <li>خفض المشكلات.</li> </ul>          | ي ۱۱   | 171 |
| <ul> <li>تدريس اللغة العربية لغير المختصين بين الواقع</li> <li>د. أحمد كتمان</li> <li>و الطموح.</li> </ul>          | ن ٧٠   | 144 |
| <ul> <li>نقش شاهدي لأحد أمراء قلبيت المروائي من</li> <li>د. جممة كريم</li> <li>مطال المائي</li> </ul>               | 4      | 474 |
| <ul> <li>النصوص الأديرة في التحليل البنيوي.</li> <li>د. توفيق يوسف</li> </ul>                                       | لف ۷   | YAY |
| <ul> <li>رسائل الدكتوراه والملهستير.</li> </ul>                                                                     |        | 791 |

# فاعلية قرإءة الشفاه والإشار إت الدالة على مخامر جالنطق عند الصم

د. غمان أبو فقر
 كلية التربية – جامعة دمشق

#### ملخص

هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى وضع التلاءدة من حيث الدرتسهم علسى قراءة الشفاء من خلال قائمة لغوية معدة لسهدًا الفسرض، ومعرفة مدى فاطية استخدام الإشارات الدالة على مخسارج النطسق تطريقة تطبيبة مترافقة مع طريقة قراءة الشفاء لدى تلاءذة الصفين الكسامس والسسامس الإبتدائي في معهد التربية الخاصة للصم بلمشق.

بعد اختبار القلامدة إملانيا و الحصول علسى المعطيسات تمست معالجنسها إحصائيا وكانت النتائج على النحو الآتى:

١ - إن الإدراق البيسري للكلام عبر قراءة الشفاه قد اغتلف مسن حبث مستويات الملاة اللغوية فالحروف والمقاطع أدركت بصورة أفضسل مسن الكلمات (الأسماء والأفعال)، وهذه أدركت بصورة أفضل من الجسسل وناسك بمتوسطات قدرها على التوالى: ١٩٨٧، ١٩ /١ /١ وانعم البسي حد كبسير الإدراك في حالة الجمل بالنسبية للصف الإدراك في حالة الجمل بالنسبية للصف السلماس أنحات بالنسسية للصف 7 - ارتفع الإدراك الميماس الكلام عبر قراءة الشفاء مقروضة بالإشسارات الدائمة المنوبة فلاحروف والمقسلات الدائمة على مخارج النطق في مستويات المادة اللغوية فالحروف والمقسلات لذي تلامذة الصف الخسامس و ١٩ /١ /١ الدى تلامذة الصف الخسامس و ١٩ /١ /١ الدى تلامذة الصف المسامس و ١٩ /١ /١ الدى تلامذة الصف المسامس وقب الدى تلامذة الصف المسامس المسامس وقب الدى تلامذة الصف المسامس المسامس المسامس وقب الدى تلامذة الصف المسامس الم

٣ ــ ظهرت قروق دالة عند مستوى الدلالة ٥٠٠٠ بيسن قسراءة النشداء، وقراءة النشداء، وقراءة النشداء، وقراءة النشداء، وقراءة النشداء مقرونة بالإنسارات الدالة على مخارج النطق في مدسستويات المادة الملغوية كفاة من حيث الحسيروف والمقساطح والتلسسات (الأنسساء، الأقصار) والجمار، لصالح قراءة النشاء مقرونسة بالإنسسارات الدالسة علسى مخارج النطق.

## الأساس النظرى للدراسة

تطورت أساليب التواصل لدى الصم في العقود الأخيرة من هذا القرن تطورا كبيرا، وارتكز هذا النطور بشكل أساسي على التجاهين رئيسيين هسا الاتجاه الإنساري (Manual Approach) في الإساسي وارتكز هذا النطور بشكل أساسي على التجاه الشفوي (Oral Approach) في التواصل. ويرجع الفضل في إرساء دعائم الاتجاه الأول إلى شارل دي ليبيه (۱۷۱۷ ـ (۱۷۸۹ ـ (۱۷۸۹ ـ الأصم تتم عن طريق الإشارة و افتتح أول مدرسة في باريس لتعليم الصم مستخدما الأصم تتم عن طريق الإشارة و افتتح أول مدرسة في باريس لتعليم الصم مستخدما (۱۷۹۳ - ۱۷۲۳) هذه الطريقة. ويعود الفضل في الاتجاه الثاني إلى صمونيل هانبيك (Samuel Heinicke) حيث افتتح أول مدرسة لتعليم الصم في هامبورخ (الدباس، ۱۹۹۰ ص ۲۰)، وانتقلت فيما بعد إلى ليبزغ، وكان يعتقد بقدرة الطفيل الأصم على قراءة الشفاء، كما أن في استطاعته تعلم الكلام ولذلك يعده الكثيرون أبسا الطريقة الشفوية (Oral Method).

ومنذ ذلك الحين و هاتان الطريقتان في مد وجزر وبين مؤيسد ومعارض، وحجة المؤيدين للطريقة الشفاه و الكلام المؤيدين للطريقة الشفاه و الكلام المؤيدين للطريقة الشفاه و الكلام المؤيدين المعم قدر الإمكان، إضافة إلسى ذلك أن طريقة الإشارة لا نفي بأغراض التواصل بخاصة عندما يدور الكلام نحب بعض الكلمات المجردة أو التي لا يمكن تمثيلها بالإشارة لذا لا بد من تعلم الطريقة الشفوية.

أما الذين يؤيدون الطريقة الإشارية فحجتهم في ذلك أن اللغة الطبيعية الصم هي لغـــة الإشارة في غياب القدرة السمعية، والصم فيما بينهم لا يمكنــهم التواصــل إلا بلغــة الإشارة، إضافة إلى ذلك أن الطريقة الشفوية تستهلك من الوقت الكثير فــــي تعلمـــها، وأن المحصول الذي يجنيه الأصم لا يساوي الجهد المبذول. وإذا كانت هنــــاك لغـــات متعددة للأقليات فلماذا لا تكون لغة الإشارة للأقلية التي تضم الصم.

وبين هذين الاتجاهين الرئيسين ظهرت مجموعة طرائق وأساليب للتواصل الخساص بالصم فظهرت أبجدية الأصابع أو التهجئة الإصبعية (Finger Spelling) التي نعند على رسم صورة الحروف الأبجدية بأصابع يد واحدة أو باليدين وهي طريقسة في إلمال الطريقة الإشارية اليدوية. وهذه الطريقة عبارة عن وسيلة تقاهم تتخذ فيها البسد الواحدة، أو البدان وضعا معينا لكل حرف من حروف اللغة وتتميز بدقتها في ليضاح ونقل التركيب الصحيح الكلمة. وأول من ابتدع هذه الطريقة معلم الصسم الإسباني بونيه (Bonet) الذي نشرها ضمن كتاب له في عام (١٦٢٠). وقد تم إقسرار هذه الطريقة من قبل الاتحاد العربي للهيئات العاملة في رعاية الصم بنساء على أسسر ومعايير نتلخص فيما يلي:

- ١. سهولة الحركة في تمثيل الحروف.
- - ٣. الاقتصار على الحد الأدنى في الجهد العضلى المبذول لتمثيل شكل الحرف.
- اعتماد الله الواحدة في تمثيل أبجدية الأصابع على أن تستخدم البـــد الثانيــة لتأدية الحركة.
- استخدام أسلوب مواجهة كف البد للمستقبل ما أمكن نلسك (الدباس، ۱۹۹۰ ص٣٣).

أما طريقة الإشارات الدالة على مخارج النطق التي أرست دعاتمها عميدة المدربيسن على النطق في فرنسا المسيدة بوريسل مسيزوني (Borel-Maisonny) في السبعينيات من هذا القرن التي تعتمد على استخدام الإشارة اليدوية لمساعدة الطفيل الاصم على إدراك وفهم حركات أعضاء النطق والأصوات اللغويسة (الإشبارة السيمكان مخرج الصوت والإحساس بطريقة خروج الهواء في أثناء النطق والإحساس باحتكاك الهواء في نطق بعض الأصوات) فهي طريقة تندرج فسي إطار الطريفة الشفوية التي تعتمد أساسا على قراءة الكلام من على شفاه المتكلم لذا يسميها بعضهم قراءة الكلام من على شفاه المتكلم لذا يسميها بعضهم قراءة الكلام بدلا من قراءة الشفاه وهي تعني تمييز الكلام وفهمه وتتبعه من حركات الشفاه وعضلات الوجه والجسم وغيرها من الحركات الموضحة للموقسف الكلامسي (رومانوس، ١٩٩٣).

و هناك طرائق أخرى لتعليم الكلام منها الطريقة الطبيعية والطريقة التي تعتمد علـــــى التعويض الطبيعي والتعويض الحسي ـــ التقفي والتدريب علــــى المسـمع، والتدريــب النطقي.

أما الطريقة الطبيعية فتدعى الطريقة السمعية الكلامية، وهي تعد السمع الوسيلة الرئيسة وإن لم نكن الوحيدة لتطوير الكلام، لذا فهي تعتمد على الاستفادة من حاسسة السمع، كما وأنها تعد الكلام الطبيعي، الذي يتألف من جمل وليس من مقاطع صوتيسة أو حروف، مادة التعليم المثلى، فقوفر المطفل نماذج كلامية سليمة مبسطة. وكل هسذا يجب أن يتم من خلال الفعاليات العادية التي يقوم بها الطفل خالال النهار وضمسن اهتماماته حتى يتمكن من النطق دون أن يشعر بأن تعلم النطق عبئ تقيسل (الإمام، 19۸۸).

 بخاصة نطق الحروف والمقاطع الصوتية. ويتم التدريب علمـــى هــــذه الطريقـــة فــــي اتجاهين اثنين:

اتجاه حسى طبيعي: وهو يقوم على تربية الحواس من أجل استقبال المشيرات الغوية بهدف تعلمها وتكوينها. فعن طريق الحس البصرري يمكن المطفل أن يستخدم حركات شفاه المتكلم، وعن طريق الحس اللمسى \_ الاهستزازي يمكنات أن يضع أنامله مثلا على صدر المتكلم أو على حنجرته من أجسل أن بنحسس الكيفية التي تهتز بها الأصوات ويحاول أن يجربها بنفسه اللسى أن يصل السى مرحلة تتماثل فيها الاهتزازات التي يحسها عند المتكلم مسع الاهستزازات التي يحسها عند المتكلم مسع الاهستزازات التسي يحدثها هو نفسه وذلك عن طريق التغذية الراجعسة، ويمكس استثمار البقابا السمعية في تمييز الأصوات وتكوين النعلق عن طريق السمع المنبقي.

انتهاد حسى نقاني: وهو يقوم على استخدام الحدواس المختلفة عبر الأجهزة التقانية من أجل تكوين النطق الصحيح والسليم. وهذه الأجهزة قد تكون بصريسة بحيث نقل وتترجم الأصوات المنطوقة إلى صورة بصرية. وغالبا ما تستخدم لتصحيح اللفظ وتكوين الجانب الصوتي. أما الأجهزة اللمصية الامترازيسة في نقل الرموز الصوتية وتترجمها إلى اهتزازات ميكانيكية ذات قسدرة كافية من أجل أن تدرك عبر حاسة اللمس. في حين أن الأجهزة النقانيسة الصوتيسة تعمل على تضخيم الأصوات وتنقيتها بحيث تصل عبر البقايا السمعية. وهالته مناطقة يجمع بين هذه الأجهزة تطلسق عليه تسمية عديد المعوضات تظهر عليها صور وأشكال مختلفة باختلاف الأصوات التي تتحول إلى الشارات تظهر عليها صور وأشكال مختلفة باختلاف الأصوات التي تتحول إلى الشارات نفرنية وتدرك عبر البصر ووجود لوحة معنية يوجد عليها عشر قطع تحديث اهتزازا بعد أصابع اليد بحيث يتم تمييز الأصوات عبر ما تحدثه هذه القطع مسن

الجهاز "مِصُواتاً (مكرفونا)" تنطق عبره الحسروف والمقساطع، ويتصل هذا "المصوات (المكروفون)" بدارة تصل إلى الشاشة والقطع المعدنية والمسسماعات. وعندما ينطق المعلم الحروف أو المقاطع فإنها تصل عسبر القسوات البصريسة واللمسية المختلفة وعن طريق البقايا السمعية ويدركها الطفل على شكل معيسن. وفي عملية التعليم يحاول الطفل أن يقلد نطق المعلم بشكل تدريجي حتى يصسل إلى إدراك مشابه لما يدركه من معلمه في مثال معطى محدد (أبو فخسر، ١٩٩١).

أما التدريب السمعي فيقصد به جملة المثيرات الصوتية الكلامية وغـــير الكلاميــة التي تستخدم بهنف إثارة البقايا السمعية عند الطفل المعوق سمعيا وذلـــك باسـتخدام معينات سمعية أو من دون استخدامها، والتدريب السمعي لا يحسن مســـنوى السـمع، ولكنه يدرب الطفل على الاستماع للأصوات وتمييزها مما يؤدي إلى تجســـين لفظــه ويساعده على تقدمه الدراسي وحسن تواصله مع الأخرين (أبو فخر، ١٩٩١ ص ٢٦)، وظهرت في السنوات الأخيرة محاولات للتوفيق بين أكثر من طريقـــة وذلــك عــبر محاولات لجمع طريقتين مع بعضــهما مثــل طريقـــة باجيــه جورمـــان Paget ) محاولات لتسهيل اكتساب الطفل للغة وتعلمها في من مبكــرة واستعمالها مع النطق والسماعات لتسهيل اكتساب الطفل للغة وتعلمها في من مبكــرة (Graing, 1976)

و هناك طريقة روشيستر (Roschester Method) وتجمع هذه الطريقة بين استعمال التهجي الإصبعي وقراءة الشفاء أو الكلام فتقال من عيوب هذه الطريقت و الصعاب التي يواجهها الطفل في أثناء تتبعه للكلام مع استعمال السماعات منذ سن مبكرة. (السيد مرعي، ۱۹۸۸ ص ۱۱۰۱۰)

إلا أن الطريقة التوفيقية التي تجمع بين مختلف الطرائق والتي تلاقسي فسي الوقت الحساضر رواجبا وقبسو لا كبرين هسي طريقة التواصل الكاسي (Total Communication Method) وهي طريقة تهتم باستعمال طريقة أو عدة طرائق من التواصل الجمعية بما يناسب ظروف ورغبسات كل طفل وحاجاتسه، وظروف الموقف التعليمي بحيث يحقق في النهاية تعلم التلميذ وتقدمه. وقد أثبتت مجموعة من الدراسات إيجابية هذه الطريقة مما يجعلها طريقسة مثلسي فسي تعليم التلاميذ الصحم، مسسن هسذه الدراسسات دراسسة شسلزنجر وميسدو (Schlesinger and Meadow, 1972) ودراسسة بريل (Brill G.1969).

وتؤكد هذه الدراسات أن لهذه الطريقة مزايا يمكن أن نوجزها بما يلي:

ريادة تفاعل الطفل مع أفر اد أسرته وسائر أفسراد المجتمع، وزيادة معلوماته. فالتواصل أساسا أداة تستخدم للحصول على المعرفة وتبادل الأفكار والمشاعر بيسن فردين ويعتمد المدى الذي نصل فيه إلى تحقيق ذلك على الطريقة المناسبة للتواصل. كما وتحل هذه الطريقة مشكلات الطفل النفسية والاجتماعية عن طريق استخدامه لطريقة تواصل مناسبة لقدراته واستعداداته ولا تشعره بالعجز في أثناء تفاعله مع

إلا أن من يمارس هذه الطريقة في الوقت الحالي له عليها عدة مأخذ منها:

١ ــ لا يستطيع من يقوم بهذه الطريقة أن ينقن طرائق التواصل كافة ســـواء كــانت
 وصفية أم تهجى إصبعى أم قراءة شفاه ليعطى لكل نلميذ ما يناسبه.

لا جاذا كانت طريقة التواصل الكلي تعطي الحرية اللثاميذ أن يختار ويفساضل ببن
 الطرائق بما ينسجم مع قدراته فغالبا ما يلجأ إلى طريقة الإنسسارة ويستبعد طرائسق
 التواصل الأخرى.

٣ ــ نؤثر هذه الطريقة في النمو الكلامي للطفل الأصم وتبعده عن تعلم قراءة الشماه المسادة
 والكلام بخاصة إذا وجد الطفل الجو التربوي الملائم لذلك.

وإذا كانت هذه المأخذ لا تقلل من جـــدوى طريقـــة التواصــــل الكلـــي وأهميــــها إذا روعي التطبيق والتدريب الجيد لمها وإعداد المطمين المدربيـــن اللازميـــن لتطبيقـــها، فإن الواقع العملى والتربوى يكشف عن مسائل لمها صلة بهذه المآخذ.

وسننوقف عند طريقة قراءة الشفاه و الإشارات الدالة المساعدة على مخــــارج النطــق لكونها موضوع الدراسة.

#### قراءة الشفاه (Lip Reading)

تعنى قراءة الشفاء استخدام الصم لحاسة البصر في غياب القدرة السمعية في سي الكلام وفهمه من خلال مراقبة جهاز النطق وأعضائه من شغاه ولسان تتبع الكلام وفهمه من خلال مراقبة جهاز النطق وأعضائه من من شغاه ولسان وعضلات الوجه وكل ما يفيد في الموقيف الكلامي، ويفضل بعضهم استخدام مصطلح قراءة الكلام (Speech Reading) لكونه يتضمن عددا من المهارات البصرية الصدادرة عن الوجه بالإضافة إلى الدلائل البصرية الصدادرة عن شغتي المتكلم، في حين أن مصطلح قراءة الشفاه يشير إلى الدلائل البصرية الصدادرة عن شغتي المتكلم فقط (الروسان، ١٩٨٩ ص ١٩٤٧). غير أن البصر لا يمكن أن يعوض بشكل كامل حاسة المسمع المفقودة في استقبال البنى الكلامية، فقدراءة الشخاه تعاني

الأولى: تتجمد في أن أقساما من جهاز النطق غير مرئية تماما مما لا يسمح بمعرفة ومتابعة كل الحروف المنطوقة مثل الحروف الحفجرية التي تنطق من أسفل الحلسف (غ، ع، ح، خ، ...) والصعوبة الثانية تتجسد في أن كثيرا مـن مخـارج الحـروف وحركات أعضاء النطق منشابهة ولها الصورة الشغوية نفسها نقريبا، وهذا مـا بجعـل من صورة هذه الحروف عند قارئ الشفاه تلتبس مع بعضها وذلك لتشــابه رسـمها الشفوي مثل حرفي السين والشين، والطاء والضاد، والدال والتسـاء ... وعلــي هـذا النحو فالأصوات التي تميز بوضوح بوساطة السمع، تختلط أو تلتبس عــبر الرؤيــة البصرية لأنها تمثل صورا متماثلة على الشفاه. فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للأصــم

يتوصل الأصم إلى فهم الكلام عبر التدخل الذهني والتنبؤ الذي يقوم بــه أو النخميــن في حال عدم قدرته على فك الرموز الصوتية مثلما نقعل نحن العاديين عندمــا نقــرا جملة مكتوبة وبعض من كلماتها غير مقروه فلجأ إلى التخمين والتنبؤ كـــي يســنقيم المعنى أو نكمل الكلمة عندما يكون بعض من حروفها ناقصا أو غير واضح وهذا مــا لمعنى أو نكمل الكلمة عندما يكون بعض من حروفها ناقصا أو غير واضح وهذا مــا الذي يقوم على التأويل أو التخمين، يرتبط بمجموعة مـــن الذكريـــات أو الخــبرات اللفظية و القواحدية و الفكرية وهذه الخبرات هي التي تؤثر تأثيرا كبيرا فـــي عمليــة تأليل أو تكميل النواقص. فمثلا إذا أخذنا نوعا من الخبرة الفكريـــة البصريــة فــان تأثيرا أميـــ عند الأسم الصعفير الذي لم يعرف بعد الكلام فإنه يراقب الصورة الشفوية ليطابقـــها مــع الفكرة، فالأم التي تلفظ جملة مثل (افتح الباب) فإن الطفل يعـــبر عـــن فهمــه بفتــح الباب (ينفذ صيفة الأمر) وقبل الوصول إلى هذا المستوى يكون الطفل بـــالطبع قــد النفاء (الفقاء الأمرات في صبغة الأمر بحيث ترتبط الفكرة مـــع صورتــها المرنيــة على الشفاء (1966) (Maspet et. al, 1966).

 حين أن الإشارات الدالة على مخارج النطق يقتصر استخدامها في مجـــال التنريــب النطقي والعمل المدرسي.

ويشير ساندرز (Sanders, 1971) ــ نقلا عن الروسان (١٩٨٩) ــ إلى طريقتيــــن من طرق تتمية مهارة قراءة الشغاء أو الكلام لدى المعوقين سمعيا:

 الطريقة التحليلية: وفيها بركز المعوق سمعيا على كل حركة مـــن حركــات شفتي المتكام ثم ينظمها معا لتشكل المعنى المقصود.

ومهما نكن الطريقة التي نتمى بها مهارة قراءة الشفاءاأو الكلام، فإن نجاح الطريقة، أ أيا كانت يعتمد اعتمادا أساسيا على مدى فهم المعوق سمعيا للمشيرات البصرية المصاحبة للكلام، والتي تمثل تلك المثيرات البصرية النابعة من بيئة الفرد كتعبيرات الوجه وحركة البدين ومدى سرعة المتحدث ومدى ألفة موضوع الحديث ومدى مواجهة المتحدث والقدرة العقلية للمعوق سمعيا.

## العوامل المؤدية إلى قراءة أقضل بالشفاه

تلعب في قراءة الشفاه عوامل متعدة من بينها عوامسل نتصل بالطفل كالعوامل الشخصية (القدرة على الانتباه، التنكر، القدرة العقلية ...) وعوامسل تربويسة مشل: (التدريب المبكر على قراءة الشفاه، استخدام السماعة والتشجيع على الكلام والنطسق) ومن ثم عوامل تتصل بالمعلم واهتمامه بهذه الطريقة مشل سرعته في الأداء والاهتمام بأوضاع التلاميذ من حيث الرؤية وتقديم المواد المدرسية عبر هذه الطريقة وطرائق أخرى. وقد تم دراسة العوامل المساعدة فأظلسهرت دراسة في أمريكا لفريزنيا وكويلي (Firisina et Quigly, 1971) العوامل التالية:

١ ـ سرعة الكلام: لقد تبين أن الكلام في سرعة بطيئة ولكن ليسست بطيئة جدا أفضل من الكلام بسرعة عادية فقد ظهر على شريط تم تسجيل عشرين جملة عليسه بسرعات مختلفة ٨٨%، ١٧٧%، ٨٥% من السرعة العادية أن السرعة المثلى للكلام من أجل قراءته على الشفاه هي السرعة المتوسطة ١٧٧%.

٧ ــ الإقامة: تبين أن الأطفال الصم الموجودين في القسم الخارجي كــانت نتائجــهم
 أفضل من الأطفال الذين يقيمون إقامة داخلية في المدرسة أو المؤسسة.

" القدرات الفردية: تلحب القدرات الفردية من حيث القدرة على التركيز البصري
 والانتباء دورا إيجابيا في القدرة على قراءة الشفاه.

و أظهرت دراسة أخرى في فرنسا على يد مياسنت (M ilcent.1971) تم فيها تحديد العوامل التالية:

١ ـ معرفة اللغة: إن الأطفال الذين وفد عليهم الصمم في سن متأخرة أعطـوا
 نتائج أفضل قياسا بالأطفال الصم منذ الولادة وذلك بفضل الخبرة اللغوية السابقة.

٧ ــ الاستعمال المتزامن لقراءة الشفاه مع وجود بقايــا سـمعية: لقــد أظــير ضعاف السمع قدرة على قراءة الشفاه أفضل من ذوي الصمم الكلي و هذا يؤكــد الدارة الطبيعية بين السمع وقراءة الشفاه، حيث إن قراءة الشفاه تســمح بتميــيز الكلم المنطوق، والسمع بميز ما هو صامت وصوتي من الحروف.

٣ ــ التدريب المبكر على قراءة الشفاه: لقد أظهر الأطفال الصحم لأباء صحم تتانج أفضل من أولئك الذين هم أطفال صم لآباء علديين فسي مسمعهم ويعود ذلك لمشاركة الآباء أو لادهم في الحركات و الإيماءات و الأنماط اللغوية المعتددة ذات الطبيعة المشتركة في الحالة الأولى.

٤ \_ الاستعمال المتكرر للكلام: إن الأطفال الذين يستخدمون الكـــــلام أظـــهروا نتائج أفضل بقراءة الشفاه من أولئك الذين لا يتكلمون، و هذا يؤكد الــــدارة ببـــن النطق وقراءة الشفاه.

المستوى العقلي: أظهر الأطفال الذين يتجاوز مستوى ذكاتهم ١٠٠ نتسائج
 أفضل من الأطفال الأخرين الذين يقل مستوى ذكاتهم عن هذه النمبية.

تشكل هذه المعطيات \_ الموامل \_ معينا لتعليم قراءة الشفاه، وهناك أيضاع واصل أخرى تندرج في تفسير المظاهر البصرية لقراءة الشفاه تلك التي تؤكد تعويد الطفال الأصم أن يتعامل مع الجملة المدركة عبر قراءة الشفاه إدراكا كليا لفاهم المعنى لا الوقوف عند الأجزاء والتفاصيل، وأن يخزن في ذاكرته الإيماءات التي يراها في لحظة أخرى تحل أو تكمل المعنى، وأن يعمل على اختيار تلك الإشارات المفيدة ويصطفيها من خلال تكرار الحالة المحيطة بكل أبعاد الموقف الكلامى اللغوي

#### تطور قراءة الشفاه داخل الصف:

لقد رأينا أن أحد العوامل المساعدة على قراءة الشفاه التدريب المبكر لذا بنصبح الأمل بالحديث مع طفلهم وجها لوجه وبتأن مستخدمين من الكلمات والعبارات من يمكن أن تكون سهلة التركيب وواضعة تناسب أعمار أو لادهم، وعلى المربي أيضاف في روضة الأطفال أن يستخدم قراءة الشفاه مع تلاميذه.

وعند بلوغ سن المدرسة (حوالي ٦ سنوات) ينبغي شد انتباه التلاهيذ السي الحركات اللفظية و إظهار أوضاع الشفاه أو اللسان التي تسهم في تعييز الكلمات و الأصدوات. ولنتذكر كما تقدم أن الإلقاء بنبغي أن يكون بطيئا ولكن ليس ببطء شديد فإن ذلك يعزز قراءة الشفاه ويساعدها. وفي المرحلة المدرسية يجب أن تقدم كل كلمة جديدة بكل مظاهرها وبخاصــة عند لفظها وقراءتها على الشفاه، فالمعلم يظهر دفترا ويقول (هذا دفتر) ويكتب الجملـة على السبورة ثم يردد كل التلاميذ معه في الوقت نفسه، وهم ينظرون إلـى شفاهه عندما يردد تلك العبارة (هذا دفتر) وفي مرحلة ثانية يقرأ التلاميذ على شبفاه المعلم (أظهر دفترا)، وينفذون الأمر وتساعد هذه التغذية الراجعة على الحكم فيما إذا كــان تنفذ العبارة صحيحا.

وشينا فشيئا يجب أن يتبع تعقد الجمل التقدم في مجال النحو (الامم، الفعل، حــروف الجر..) والطريقة الدقيقة للاختبار في قراءة الشفاه هي الإملاء حيــث تطبـق علــى المادة اللغوية المدروسة من قبل التلاميذ. فعملي الجمل في البداية ثــم بدحــل بعــض التغييرات وهذاك فائدة في إعطاء عنوان للجمل موضوع الإملاء، وهذا يعزز النــأويل العقلي لما لا يدركه التلاميذ بسهولة (Chulliat.1971 Pp. 77-78)

و أخيرا من الضروري ممارسة التأويل العقلي وبطرائق متعددة حيث إن هذا التأويل التكميل يؤدي دورا هاما في قراءة الشفاه كأن يوجه الطفل للكشف عسن الكامسات التي لا تقدم اليه مباشرة عن طريق قراءة الشفاه بل يتدرب علسسى الإدراك السريع للمعنى العام للجملة أو النص كما يتوقع الأطفال العلايون في حديث مسا أن الجملسة في هذا السياق ستكون كذا .... ويمكن التدريب علسسى هذه العمليسة عسبر تعبنسة الفراغات مثل:

| الصباح الباكر كوكو | في | ********** | ۱ ــ صاح |
|--------------------|----|------------|----------|
|--------------------|----|------------|----------|

٢ ــ ذهب ...... إلى المدرسة ......٢

ونحن نقدر صعوبة هذه الطريقة والعمل فيها وما يواجهها من صعوبات تؤدي أحيانسا للعزوف عنها إذا لم تتخذ الإجراءات لللازمة لسلامة العمل في إطارها.

#### ومن هذه الإجراءات:

١ — الاهتمام ببصر التلاميذ وفحص أولئك الذين الديهم ضعف في بصرهم ليكونـــوا
 في المواجهة مباشرة.

ل يتم الكلام من مسافة قريبة من الطفل وفي مواجهته، وتدريجيا بنه تدريسه
 على أوضاع جانبية أو شبه جانبية.

٣ ـ عندما يتكلم المعلم يجب أن يكون فمه فوق مستوى عين الطفل الملاحظ، و هـ ذا شرط أساسي لإدراك الحركات اللفظية ثم يحاول المعلم أن يغير مـ ن هـ ذا الشـ رط ليكون أقل ملاعمة.

٤ ـ عدم المبالغة في إظهار بعض الحروف والتشديد على حركات النطق لإظهار من مثل إبعاد نقاط تلاقي الشفاه بشكل مبالغ فيه عند لفظ حرف السين أو نفخ الخدين عند لفظ حرف السين أو نفخ الخدين عند لفظ حرف الباء، فهذا يؤدي لأن يقرأ الطفل عن شفاه معلمه، ولا يستطبع القراءة عن شفاه الآخرين.

م حدم تحريك الرأس أو إعطاء بعض الحركات الإضافية التي تؤثر فسبي الإدراك
 وتشتت الانتباء.

آ \_ عدم اللجوء إلى نقطيع الجعلة إلى أجزاء صغيرة على سبيل المثال: دمنسق \_ مدينة \_ جميلة، وبقدر ما تكون الجعلة موحدة البنيان، وموضحة بصوت واحد فإنسها تسهل عملية الإدراك والمفهم.

٧ \_ يجب أن تكرر الجملة التي لم تفهم لمرتين أو ثلاث وبعدها نلجأ إلى كتابتها.

٨ ـ يجب أن يعتاد الطفل على الأوضاع المختلفة في قراءة الشفاه وأن يتعاسم فـك الرموز عند الأخرين وذلك باستدعاء معلمين أخرين أو المنتربين لطررح الأسلفة، وقراءة الإجابة على شفاههم.

يستخدم الصم طريقة قراءة الشفاه لنقوية اللغة المنطوقة (المحكية) لمسا هناك مس علاقة بين الاستقبال اللفظي والإرسال اللفظي، وهذه الطريقة مفيدة فسي العملية التربوية المدرسية، وبالوقت نفسه يستفيد منها المعوق سمعيا فسي عملية تواصله واندماجه الاجتماعي مع السامعين (العاديين في السمع).

أما الإشارات الدالة على مخارج النطق فهي وسيلة مساعدة للتعرف إلى الأصدوات المنطوقة وهي طريقة تدعم اللغة الشغوية والاتصال المنطوق فهي تقوي وتحسن مسن عملية الاستقبال الكلامي، وبالوقت نفسه تعزز لمكانسات التلاميذ عند المخاطبة بالطريق اللغوي نفسه.

ونؤكد في هذه الدراسة أن الطريقة الشفوية طريقة مكملة لطرائق التواصل الأخسري. ويجب ألا نهملها بحجة أن الأطفال لا يستفيدون منها أو فيها من الصعوبة ما نسستهلك الوقت الكثير في تعلمها، إذ يحتاج الأطفال ضعيفو السمع والقسابلون للاندماج فسي الجو المدرسي العادي يحتاجون إليها للتواصل مع غيرهم ممن يحيطون بهم.

# مشكلة الدمراسة وتحديدها

إن طرائق التواصل المتعددة لدى الأصم لا تعني أن كــــل طريقـــة مكتفيـــة بذاتــها وتستطيع القيام بالعملية الإتصالية، وما نقتضيه هذه العملية من وجود مرسل ومتلــــف ورسالة لها خصائصها الدلالية والمعنوية، بل تعني أنها مجموعــــة طرائـــق تتكــامل وتتعاون لتؤدي وظائف الاتصال للفرد الأصم مع محيطه الاجتماعي.

إن طريقة النواصل الإشارية ضرورية للأصم لأنها الطريقة التي يتواصل فيها الصم مع بعضهم، وكذلك الأمر بالنمبة للطريقة الكلامية المنطوقة، فإنسها طريقة تمكن الأصم من فهم ما يدور حوله في محيطه العادي المألوف، وهذه الطريقة تشمل مسن ضمن ما نشمله التربية السمعية، الندريب النطقي، قراءة الشفاه، الإنسارات الدالسة على مخارج النطق، وكلها تصب في النهاية السبى الوصول بالطفل الأصم لأن يتواصل ضمن إمكاناته الحمية السمعية والعقلية الاجتماعية مع المحيطين به.

إن واقع الحال في مؤمساتنا يختلف عن ذلك، فتمة إهمال مقصود أو غير مقصود للابتعاد عن الاتجاه الطريقة الشفوية الكلامية وما ينضوي تحتها من أساليب ومسر بينها قراءة الشفاه، وذلك بسبب الترويج للطريقة الإشارية ــ اليدوية، هــذه الطريقـة الإشارية ــ اليدوية، هــذه الطريقـة التي تأخذ اعتبارها في الوقت الحالي، انطلاقا من أن الصم يعدون أن اللغة المنطوقـة الشفوية نقرض عليهم فرضا في حين أن، لفتهم الطبيعية هي لغة الإشارة، وبذلك فيم يعدون أنفسهم أقلية لغوية مثل العديد من الجاليات الأجنبية في بلـــد مــا و التــي تطالب بالاعتراف بهويتها الثقافية (النصراوي، ١٩٩٧ ص ١٤)، وبعــد الدراسات لتلي وجدت في لغة الإشارة لغة متكاملة، إضافة إلى ذلك سيطرة طريقــة التواصــل الكلي و الفهم المعلم أو المربي باختيار الطرائد المناسبة للتلاميذ، وبذلك ظهرت لغة الإشارة على أنها الطريقــة الأسـهل، وبالتــالي المناسبة للتلاميذ، وبذلك ظهرت لغة الإشارة على أنها الطريقــة الأسـهل، وبالتــالي أخذوا بها مستبعدين شيئا فشيئا الطرائق الكلامية لذرنها تحتاج لجهد تعليمي منظم.

ومن هنا فإن مبررات الدراسة تبدو فيما يلي:

 سيطرة الطرائق الإشارية الوصفية وغير الوصفية مما يحسول دون استفادة أولئك التلاميذ الذين لديهم بقايا سمعية، ويمكنهم تعلم الكلام وتلقسي المعلومات اللفظية عبر قراءة الشفاه.

حاجة الأصم للتواصل في المجتمع الكبير الذي يتجاوز حدوده مجتمع الصـــم
 الضبق. و هذه الحاجة لا تتم إلا بالتدريب على قراءة الشفاه.

- حاجة الصم الذين تمكنهم إمكاناتهم من الاندماج التربوي في المدارس العاديــة للطرائق التي تسمح لهم بالتواصل مع العاديين من زملاء ومعلمين.
  - ٥. ندرة الدراسات في هذا المجال في بيئتنا العربية.

وفي الوقت الذي يجب أن تسير فيه العملية التربوية بطريق التربية المتكاملة السـمع والنطق والإشارة وتربية أوجه الشخصية المختلفة للأصم والاهتمام بطرائق النواصل الممكنة كافة المتلاميذ الصمم، نجد أنفسنا أمام الصم وكأننا أمام فئة خاصة من الناس لا يمكننا بناء جسور الاتصال معها، لهذا جاء موضوع الدراسة حول تقصي حال قراءة الشفاء عند الأصم في مؤسساتنا في المرحلة الابتدائية والذي يتجمد كما بقـول أحـد المربين (إن ما يحدث الأن في المعرسة الابتدائية في العالم العربي يتمثل فـي عـدم المربين (إن ما يحدث الأن في المعرسة وراءة الشفاء أو الكـالام وتطبيقها بطريق غـير الإزام المعلم بمنهج معين لتدريس قراءة الشفاء أو الكـالام وتطبيقها بطريق غـير على قراءة كلام المعلم لمي أثناء شرحه لهذه الدروس، وهذا في رأينا تصور خـاطئ فلا بد أن يكون هذا التدريب منظما وفق الأسس التي تقوم عليها قراءة الشـفاء علـي أن تقيم نتاجه بالنسبة لكل طف أول بأول. وليس أدل على فشل هذا التدريب غـير المباشر في تطم الطفل اقراءة الشفاء ما نلاحظه مـن عـدم قـدرة الأطفال علـي الستقبال المعلومة بشكل كاف من المعلم) (السيد مرعي، ١٩٨٨ مـ ١٩)

وقد وفرت لنا الملاحظة أيضا أن نقف عند حال استخدام الإنسارات الدائسة على مخارج النطق والكلام والتي يمارسها المعلمون لنعرف حجم مسا بستطيع إدراكسه التلاميذ للمادة اللغوية عبر قراءة الشفاء والإشارات الدالة على مخارج النطق وبذلسك كانت مشكلة الدراسة محددة بالسوال التالي:

 ما فعالية طريقة قراءة الشفاه والإشارات الدالة على مخارج النطق لدى عينة من التلامذة الصدياً

## أهدافالدرإسة

#### تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلى:

١ ـ معرفة واقع الحال بالنعبة لطريقة قراءة الشفاه عند الصم ونلك عـن طربـق معرفة حجم إدراكهم البصري للكلام، وتحليل إدراكهم للمادة اللغويــة المعطـاة فـي مستوياتها المختلفة (الحروف والمقاطع، الأسماء والأفعال، الجمل).

 ٢ ــ معرفة حجم الإدراك للبصري للكلام عبر قراءة الشفاه مترافقة مــع الإنسارات الدالة على مخارج النطق في معتوياتها (الحروف والمقاطع، الأسماء والأفعال.
 الجمل).

٣ ــ معرفة الفروق بين الإدراك البصري عير قــراءة الشــفاه، والإدراك البصــري
 عير فراءة الشفاه مترافقة مع الإشارات الدالة على مخارج النطق.

٤ ... تقييم واقع طريقة قراءة الشفاه في المؤسسة وتقديم المقترحات في هذا الشأن.

## أهمة الديراسة

تأتي أهمية الدراسة من خلال الأهداف التي تمعى إليها ومن خلال الموضوع السذي تطرحه، ولا سيما أن مثل هذه الموضوعات نادرة نسبيا في مؤسساتنا العربية، فسهذه الدراسة حميب علم البلحث أول دراسة وصفية تحليلية لقراءة الشفاه تقف عند الواقسع العملي. لهذا فهذه الدراسة إضافة إلى كونها دراسة أولى يستفاد منها في المبدان العملي التطبيقي التربوي، فهي أيضا يمكن أن تكون معينا الطالب المندرب في هسدا الميدان والمربي في مؤسسات المعوقين ممعيا. وهي ذات أهمية لما قد نضيفه مسن معلومات حول قراءة الشفاه عند الصم.

## أسئلة الدبراسة

تجيب الدراسة الحالية بالمعالجة الإحصائية والتحليلية عن الأسئلة التالية:

 ما حجم الإدراك البصري عبر قراءة الشفاه للقائمية اللغوية المعدة لهذا للغرض؟

 ما حجم الإدراك البصري للقائمة اللغوية المعدة لهذا الغرض عبر قراءة الشفاه مقرونة بإشارات دالة على مخارج النطق؟

٦. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية (α = ٥٠٠٠) بين طريقة قراءة الشفاه وقراءة الشفاه مقرونة بإشارات دالة على مخارج النطق بين مجموعات الدراسة لكل من: الحروف الأسماء والأفعال الجمل.

#### حدود الدراسة:

اقتصرت عينة الدراسة على الأطفال المعوقين سمعيا من تلامذة الصغيب الخامس والسادس الابتدائي لعام ١٩٩٧ ـ ١٩٩٨ الموجودين في معهد التربية الخاصة للصمح بدمشق.

## الدراسات الساعة:

تنوعت الدراسات التي تناولت الصم من حيث خصائصه ومشكلاتهم، وأساليب التواصل عندهم، وتلك التي تناولت آثار الإعاقة السمعية في الفرد من حيث نصوه اللغوي و الاجتماعي وفي أسرته. إلا أن الدراسات المتصلة بقراءة الشفاه وطرائق التواصل الأخرى قليلة نسبيا بشكل عام ونادرة في بلادنا العربية. وقسم كبرير مسن الدراسات الخاصة بقراءة الشفاء أصبح قديما إلى حد ما، لأن البحيث في طرائق التواصل عند الصم تطور تطورا كبيرا وأوجد أشكالا مختلفة مسن التواصيل مشل

الطريقة الجمعية التي تجمع بين طريقتين في التواصل أو الطريقة الكلية التي تسمح باستخدام الطرائق المختلفة تبعا لوضع الطفل من حيث درجة فقدانه المسمع، ومن حيث السن التي حدثت بها الإعاقة، ومن حيث الموقف التعليمي والسهدف الستربوي. حيث السن التي عدثت بها الإعاقة، ومن حيث الموقف التعليمي والسهدف الستربوي. إلا أن ما يسلم به حاليا هو أن طرائق التواصل المختلفة عند الصسم سواء كانت الطرائق الشفوبة المنطوقة أم الإشارية اليدوية ضرورية لهم، لأن لكل منها جوابسها التي تسهم في نطور إمكانات الطفل على التواصل والتفكير واكتساب المعلومات. ونظل طريقة قراءة الشفاه واحدة من الطرائق التي يحتاجها الأصم من أجل التواصل خارج حدود مجتمعه الضيق من الصم إلى مجتمع السامعين. ويحتاجها أيضا في طل طريقة قراءة الشفاه دون غيرها من الطرائق، وإنما تبقى دراسة شحاسين الدراسات الحليقة إلى المحافظة على هذه الطريقة التي لا غنى عنسها إذا ما تسم التوجمة نحو الإدماج المدرسي والتربوي للصم في المدارس العادية ومن إدماج الموسمة الكدير.

#### ١. دراسات العربية:

يمكن تقسيم الدراسات العربية التي استطاع الباحث الحصول عليها إلى نوعين منـــها ما يتعلق بلغة الإشارة ومنها ما كان خلصا بقراءة الشفاه.

فغي المجال الأول يشير الروسان (١٩٨٩) إلى دراستين الأولى قام بها كسانيلو (١٩٨٧)، وهي عبارة عن دراسة وصفية هدفت إلى وصدف لغة الإنسارة التي يستعملها الصم في الأردن. فقد طلب من اثنين من الصم تقديم الإنسارات الخاصة بالأبجدية اليدوية والإشارات الخاصة بمائة مفهوم مثل: بيت، الله، رأس، أب...السخ. وتم تصوير هذه الإشارات. وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أنه قد تسم الاتفاق بيسن الشخصين موضوع الدراسة على الإنسارات الخاصة بسـ ٣٢٣ مسن الحروف الأبجدية وعلى ٣٢٠ من االإشارات الخاصة بالمقاهيم العامة. كما أنسارت الدراسة إلى مدى الثبات في تقويم الإشارات لدى الأصم الأكبر عمرا، والـــذي كـــان بحوالي ٩٠%، في حين أن معامل الثبات الإشارات لدى الأصم الأصغر كان ٨٠%.

أما الدراسة الثانية فقد أجراها عبد القادر (19۸٦)، وهي در اســـة مسحية حـول استخدام لغة الإشارة. وتداولت استعمال لغة الإشارة لدى الأطفال الصم فوق الناسـعة من العمر في الأردن. بلغ عدد أفراد البحث في هذه الدراسة ٢٥ طفلا، حيث طلـــب منهم أن يقدموا الإشارات الخاصة بــ ١١٢ مفهوما. وقد تم تصوير هــذه الإشــارات وتصنيفها. وأشارت النتائج هنا إلى اتفاق أفراد العينة في إشـــارات الأفحــال بنسـبة ٥٧% و الجمم وأعضائه بنمبة ٢٢% و المدرســة بنســبة ٥٠% و الرياضــة ٥٠% و المدايس ٥٠ والمدايس ٥٠ والمدايس ٥٠ والمعام ٢٠٠٧.

أما الدراسات من النوع الثاني والخلصة بقـراءة الثعـفاه والنــي اسـنطاع البــاحث الحصول عليها فقد كانت الدراسات التالية:

 ١) دراسة الصعب (١٩٧٢): وهي دراسة مقدمة إلى المؤتمر العربي الشاني للهيئات العاملة في رعاية الصم في دمشق المعقود بين ٢٧-٢٩ نيسان ١٩٧٢.

وقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فعالية قراءة الشفاه عنسد الصسم فسي نلقسى المعلومات اللفظية، أجريت الدراسة على عينتين من الطلبة الصسم فسي مدينة الرياض، إحداهما ضابطة اشتملت على ستة طلاب، والثانية تجريبية اشتملت على ثمانية طلاب، وكانت المجموعتان متماثلتين من حيث السن والقدرات العقلية.

تم تدريب المجموعة التجريبية بمعدل درس في الأسبوع ولمدة سنة أشهر على قراءة الشفاه. وبقيت المجموعة الضابطة دون تدريب. وفي نهاية فسنرة التدريب تم اختبار المجموعتين لملاتيا بمادة لغوية مؤلفة من مجموعة أرقام وأسنلة مكونة من عشرين بندا على نحو ما اسمك، كم الساعة الآن، صباح الخير....الخ. وقسد ظهر أن المجموعة التجريبية قد أدركت ١٦٠ إجابة صحيحة من أصلي ١٦٠، أي تم تمييز ١٩ إجابة صحيحة من أصل ٢٠، في حين بلغت الإجابات الصحيحة لدى المجموعة الضابطة ٤٩ من أصل ١٢٠، أي تم تميريز ٨ أسللة بإجابات صحيحة من أصل ٢٠ سؤالا.

- ۲) دراسة مرعى (۱۹۸۸): دراسة نظرية قدمت الندوة العلمية الرابعة للاتحساد
   العربي للهيذات العاملة في رعاية الصسم أظهر فيها مزايسا هذه الطريقة
   والصعوبات التي تواجهها ووجوب الاهتمام بها.د
- ٣) راسة النصراوي (١٩٩٧): دراسة نظرية مقدمة في إطار الدورة التدريبية المدربي معلمات معاهد التربية الخاصة للصم في دمشق. وقد وضح فيها طريقة قراءة الشفاه لدى الصم و أسباب العزوف عن الاهتمام بها فسي بعص البلدان بسبب عدم فعاليتها. غير أنه يؤكد كذلك العزايا التي تتصف بها هسذه الطريقة أهمها إعداد الأصم للاندماج في المجتمع الواسع بالإضافة إلى أنها تستجبب لرغبة الأولياء في الحد من مظاهر الإعاقة وتقريب أبنائهم من عالم المتكلمين.

وبصورة عامة لا نقف عند دورة تدريبية أو مؤتمر أو ندوة خاصة بالصم في معظم البلاد العربية إلا ونجد فصلا أو عنوانا خاصا بقراءة الشفاه بخاصه تلك الندوات والدورات التي تتناول أساليب التواصل عند الصمح، غمير أنها تفتقر الدراسات الميدانية والتجربية.

#### ٧. الدراسات الأحتسة:

أ. دراسة أوينغ (Ewing, 1944): نكرت هذه الدراسة في المجلسة العامسة لتعليم المعوقين سمعيا في فرنسا، (عدد خاص، ۱۹۷۱). و هدفت إلى معرفسة قراءة الشفاه في تمييز الجمل، ثم قراءة الشسفاه مقرونة باستخدام البقاب! السمعية. اشتملت عينة الدراسة على ٩٢ فردا أصم تراوحت أعمار هم ما بيسن ٩٢ منذ. وعرضت عليهم مجموعة جمل لمعرفة مسدى قدرتهم عليم.

تمبيزها في حالات مختلفة (قراءة الشفاء فقط، قراءة الشفاء مقرونة باستندام البقايا السمعية مع وجود السماعة أو من دونها). وقد أظهرت نتائج الدر اسسة أن إدراك العينة للجمل اللغوية في الحالات المختلفة كانت كما يلي:

- تم تمييز الجمل باستخدام السمع فقط من دون سماعات ومن دون قـراءة الشـفاد
   بنسبة بلغت ۲۱%.
- تم تمييز الجمل باستخدام السمع مع السماعات ولكن من دون قراءة الشفاه بنسبة.
   بلفت ٢٤%.
- نه تمييز الجمل باستخدام السمع من دون السماعات ومع قــراءة الشــفاء بنســبة بلغت ٤٦%.
- تم تمييز الجمل باستخدام السمع مع السماعات ومع قراءة الشفاه بنسبة لمغت.
   9%.
- ويستنتج من هذه المعطيات أن التمييز الصحيح للجمل في أحسن حالاتــه يكــون
   عند استخدام قراءة الشفاه مقروفة باستخدام البقاليا السمعية عبر جــــهاز مساعد (السماعة).
- ب. دراسة فريزينا (۱۹۷۱): نكرت هذه الدراسة في المجلسة العامسة لتعليم
   المعوقين سمعيا في فرنساء (عدد خاص، ۱۹۷۱).

أظهرت هذه الدراسة أن القراءة الشفاهية أو قراءة الكلام يمكنها أن تجلب للدماغ معلومات حول الرسالة الشفوية المنطوقة بفعالية تقدر نسبتها من ٠٤-٠٠ من الكلام، وأن فعالية البقايا السمعية في الإدراك الصوتي للكلام تتوزع بحسب درجة الفقدان السمعي بحيث تتراوح من ٠-٠٧ من الكلام. أما حين يجتمع استخدام القنائين المسمعية (البقايا السمعية) والبصرية (قراءة الشفاه) فتزداد الفعالية ما بين

دراسة أبي فخر (Abou Fakher, ۱۹۸۲): دور المحللات الحسية ` المختلفــة فـــي إعادة اللغة وتكوينها لدى الصم. أطروحة دكتور اه جامعة "بابش بولياي" كلوج بابوكـــا ـــرومانيا.

تناول البحث جزءا خاصا بالإدراك البصري للكلام عبر قراءة الشفاه. وقد هدفت الدراسة إلى معرفة مدى الإدراك البصري للكلام بمكوناته المختلفة عسبر قسراءة الشفاه. تكونت عينة البحث من ثلاث مجموعات تجريبية، ضمت المجموعة الأوليي سنة تلاميذ صم من التلاميذ المدموجين في المدرسة العادية، والمجموعة الثانيية ٢٠ تنميذا من الأطفال الصم التابعين لمركز الصم في مدينة كلسوج نابوكا و هد مسن الصفوف الرابع و الخامس و المدادس، وضمت المجموعة الثالثة ١٧ تلميذا مسن السامعين اليافعين.

تعن Analysator: مصطلح وضعه عالم النفس الفيزيولوجي بافعوف، حيث يقصده عيد موحده التشريبية - الفيزيولوجي بافعول والتركيب لمعترات احسد. وينظري الخلل كوحدة تشريبية على ثلاثة أقسام: عيطي ووسيط ومركزي، فإذا أحدا اعمل المسسمعي كمنال فإنه يمكنا الفول: إن القسم الحيطي عبارة عن الأذل الحارجية والوسطي والقسم الوسيط هو الذن الماحلية والسيالات العصبية، في حين أن القسم المركزي يتمثل في مركز السمع على مسستوى الفنسية الدي يفسر ويعالج ويستجيب، فالحلل بالمين الواسسع هي حسس إخسها الخمسي للمستقدات الدماعية الذي يفسر ويعالج ويستجيب، فالحلل بالمين الواسسع هي المني، الذي يتح مسل إنساح الإطباعات الحارجية عند إثارة أو تنبيه المستقبل، كما ويستحدم انحال بالمعنى الصيق كمرادف المستنفر. Receptor

### أداة الحث:

كانت أداة البحث مادة لغوية مسجلة على شريط فيديو منطوقة من قبل معلم خبير بقراءة الشفاه، وتكونت المادة اللغوية من ١١ حرفا، خمسه حبروف منها كانت حروفا صامتة (كانت ثلاثه مديها حروفا صوتية آكانت حروفا صامتة (كانت ثلاثه مديها حروفا انفجارية مهموسة (K,P,T)، وثلاثة احتكاكية S,F. . كما وتكونت المادة اللعوية من مجموعة مقاطع اتخافت صيفة مركبة للحروف المذكورة، أي حرف صوتي حرف ساكن وبالعكس. كما ضمت مجموعة من الكلمات تم اختيار ها على الدراسة أنه قد تم تمييز الحروف لدى المجموعة الأولى بنسبة ١٩٠٤ه وبنسبة الدراسة أنه قد تم تمييز الحروف لدى المجموعة الأولى بنسبة ١٩٠٤ه وبنسبة جرى تحليل النسب المؤوية للحروف الصوتية والصامتة، وكذلك بالنسبة لكل حسرف من الحروف ومدى إدراك كل مجموعة من المجموعات التجريبية لها. ثالم أجري من الحروف ومدى إدراك كل مجموعة من المجموعات التجريبية لها. ثالم أحرى المجموعات التجريبية لها. ثالم أحرى المجموعات التجريبية لها.

أما بالنسبة لنمييز المقاطع من حيث تركيبها فقد تراوحت النسبة بين ٤٠ و ٧٠%. وقد تم تمييز الكلمات بنسبة ٨١،٣٢ لدى المجموعة الأولى وبنسبة ٢٠٦٤. لدى المجموعة الأولى وبنسبة ٤٢،٦٤ لللهجموعة الثالثة. وقد جرى تحليل لأنسواع التركيبات المختلفة للكلمات من حيث هي تركيب مؤلف من مقطع واحد أو مسن مقطعين أو ثلاثة أو أربعة...

ومن النتائج التي توصلت البيها هذه الدراسة أن الإدراك البصري للكلام عبر قــــراءة الشفاه للأطفال الذين تم دمجهم في المدرسة العاديــــة مرتفــــم قياســـا بالمجمو عـــات الأخرى لأنهم يستخدمون هذه الطريقة بشكل دائــــم ويركـــزون عليـــها فـــى تلقـــى المعلومات اللفظية ثم يلي ذلك الأطفال الصم الموجودون في مراكز خاصـــة بـــهم. و إن الإدراك البصري عبر قراءة الشفاه يستخدمه الإنسان العادي فـــــي مــــمعه فـــي المواقف المختلفة التي يتعذر عليه سماع المحادثة العادية.

وخلاصة لما تقدم من هذه الدراسات التي وفرت المباحث إمكان الاطلاع عليها نجد أن منها من بحث في لغة الإثنارات المتفق عليها أو التي يظهر فيها الاتفاق ببن الصم الصغار والكبار. وهناك من بحث طريقة قراءة الشفاه مستقلة ومنها من بحث قراءة الشفاه مقرونة بالبقايا السمعية ومنها من تحرى بالتحليل إمكان هذه الطريقة في تمييز المادة اللغوية من حيث هي حروف وكلمات ومقاطع. وكل هذه تشكل الأسساس في دراسة قراءة الشفاه وفاعليتها عندما تكون مقرونة بالإشارات الدالة على مخسارج النطق وتحري وضعها في مؤسسات التربية الخاصة.

# منهج الدمراسة وإجراءاتها

#### أ ... عينة الدراسة:

تكونت عينة الدراسة من /٣٦/ تلميذا وتلميذة من الصفين الخامس والسادس الابتدائي في معهد التربية الخاصة للصع بمدينة دمشق توزعوا إلى /٢٤/ تلميذا وتلميذة مسن الصف الخامس موزعين في شعب ثلاث، و /١٧ / تلميسذا وتلميذة مسن الصسف السادس موزعين في شعبتين وهذا العدد هو الموجود في أثناء تطبيق الدراسة.

### ب \_ أداة الدراسة:

استخدم في هذه الدراسة قائمة لغوية أو أداة اختبار لغوي لقياس القدرة علم قراءة الشفاه والإشارات الدالة على مخارج النطق وقد تضمن هذا الاختبار اللغموي قائممة مؤلفة من مجموعة حروف ومقاطع وأسماء وأفعال وجمل.

وقد تم الرجوع إلى بعض الدراسات اللغويـــة (الحمدانــي، ١٩٨٢) التـــي تتــاولت
الحروف ومخارجها من حيث السواكن والحركات، ومـــن حيــث كونــها انفجاريــة
واحتكاكية وشفوية ونسبة ظهورها في اللغة ومخارجها بــــدها مــن أفصـــى الحلــف
كحرف الهاء إلى الحرف الشفوي الباء أو الحرف الشغوي الخيشمي الفاء. كمـــا تــم
الرجوع إلى كتب الصف الخامس والسائس الاختيار الكلمات والجمل.

كما تم اختيار التي عشر مقطعا مؤلفا من حسرف مساكن وحسرف متحسرك وهمي (مو، فو، لو، ثو، ظا، دا، زا، صا، شي، كي، خي، حي) وهذه الحسروف والمقساطع مادة صوتية لا معنى لها.

وتم اختيار عشرة أسماء مألوفة لدى تلامذة المرحلة الابتدائية من أفر لد العينة وهي: باب، ذنب، كأس، رباب، مدينة، سيارة، محفظة، مدرسة، كتساب، طاولة. وهذه الأسماء مكونة من مقطعين وأكثر ولها معنى ومختلفة في تركيباتها اللغوية فيينسا كلمة باب ذات صورة شفوية يمكن تمييز حروفها، فإن كلمة كأس أو ننسب كلمات يتوسطها حرف الهمزة وهو صوت اتفجاري مزماري مهموس يصعب تمييزه.

وتم اختیار خمسة عشر فعلا مؤلفا من مقطعین أو أفعال مؤلفة مـــن ثلاثــة مقــاطع وأكثر و هي على التوالي: نم، قم، دع، كل، نام، قام، راح، ذلق، وجد، وصل، وعــد، وثب، ودع، دحرج، استعمل. وتم اختبار عشرة جمل مألوفة قدر الإمكان وكلماتها مسن كتب القراءة والتعبير للصفين الخامس والمادمن وهي:

١ \_ دمشق مدينة جميلة. ٢ \_ ذهب أحمد إلى السوق.

٣ \_ أمي في البيت. ٤ \_ فرح الأولاد بيوم العيد.

عنف السيارة عند الإشارة الحمراء. ١ \_ أصابع اليد خمسة.

٧ \_ أكل الأرنب الجزر. ٨ \_ يحب التأميذ معامته.

٩ ــ أغسل وجهي كل صباح. ١٠ ــ شاهد أحمد برنامج التلفاز.

وقد تم التحقق من صدق الأداة من خلال عرضها على مجموعة من المحكمين، النسان من قسم المناهج -تخصص لغة عربية و الثان من قسم الصحة النفسية -تخصصص التربية الخاصة في كلية التربية بجامعة دمشق. وحدد الهدف من الأداة بأنسه معرفة القدرة التمييزية لدى التلاميذ الصم للمادة اللغوية عير قراءة الشفاه أو قراءة الكسلام. وطلب من المحكمين تقدير مدى ملاءمة المكونات اللغوية الموجودة في القائمة مسن أجل اختبار قدرة التلاميذ المسم في مدى قدرتهم على القسراءة الشفوية. واتشق المحكمون على أن القائمة ملائمة للغاية الموضوعة من أجلها باسستثناء بعسص التعديلات المقترحة أخذيسن التعديلات المقترحة أخذيسن لا يحتاج إلا لاختبار أن القائمة (الاختبار) أقرب لأن يكون اختبار ا تحصيليا، وبالنالي فسهو لا يحتاج إلا لاختبار أن القائمة (الاختبار)

أما التحقق من ثبات أداة الدراسة فقد تم من خلال إعداد فائمة لغوية أخرى بطريقة الأشكال المتعادلة أو المتكافئة، بحيث ضمحت مجموعة من الحسروف الصامنة والصوتية أيضاء أي يقية الحروف في اللغة العربية، حيث تم التكافؤ بيسن الحرفيس التاء في قائمة أخرى مثلا، وبين الناء والغين والحاء والعبن والميسم

و النون انطلاقا من تشابه مخارج النطق. وكذلك الحال بين المقاطع حيث تـم دمــح حرف صامت زائد حرف صوتي فتم التعادل بين (مو ــ نو ، نو ــ ثو ، خي ــ غــي ، عي ــ حي... و هكذا دو اليك بالنسبة لبقية المقاطع. أما بالنسبة للأفعــال و الأسـماء (الكلمات) المؤلفة من مقطعين أو أكثر فقد صيفت كلمات متكافئة على نحو ســـبارة طيارة، مدينة مدينة مراح الاح... والشيء نفسه ينطبق على اختيــار الجمــل التــي اختيرت من منهاجي الصف الخامس و السادس الابتدائـــي. وقــد أعطــي الاختبــار المكافئ بعد الاختبار موضوع البحث بفاصل زمني مقداره ساعة و احدة.

وقد تم اختيار عينة عشوائية مكونة من ١٠ تلاميذ، خمسة مسن الصدف السادس وخمسة من الصدف السادس وخمسة من الصغف الاختبار ان على المعينة بفاصل زمني مقداره ساعة. وتم حساب نتائج الاختبارين بحيث أعطي على العينة بفاصل زمني مقداره ساعة. وتم حساب نتائج الاختبارين بحيث أعطي لكل حرف أو مقطع أو كلمة أو جملة تم تمييزها بشكل صحيح درجة واحدة. وكسان مجموع الدرجات ٧٧ للحروف والمقاطع، و ٢٥ للكلمات و ١٠ درجات للجمل، أي ما مجموعه ٢٢ درجة. وتم حساب معامل الارتباط بين نتسائج الاختبارين حسب معامل الرتباط الرتب أو معامل سبيرمان. والاستخراج معامل الرتب تم تحويل قيم مسائم تمييزه من التلامذة للقائمتين اللخويتين إلى رتب ثم طرحت رتب أحد الاختبارين من رتب الاختبار الآخر بحيث تم الحصول على فرق الرتب بحسب المعاملة التالية:

### ج ــ إجراءات الدراسة

لقد تم الاجتماع مع معلمات الصغين الخامس والسلاس في معهد التربيبة الخاصسة للصم بدمشق وشرحت لهم أهداف تطبيق هذا الاختبار الإملائي واطلعبت المعلمات على القائمة اللغوية المعدة وأخذن التعليمات اللازمة في كيفية قسراءة هدذه القائمية وإملائها مثل: القراءة المتأنية، وعدم القيام بحركات إضافية لتجنيب القلامدة الالتساس والغموض، وأن تكون المعلمة في مواجهة التلامذة كلهم، وأن تكسون فسي مستوى أعلى من عين الملاحظ، ... كما أخذت التعليمات الخاصسة بسائتلامذة مسن حيث توزيعهم للحد من الغش و (النقل من الأخر) وكيفية الإجابات على الورقة المعدة التسيرنبت بأرقام متملسلة مقابل مجموعة الحروف والمقاطع ومجموعة الأسماء و الأقعسال

بعد جمع الإجابات للتطبيقين الأول والثاني تم تفريغها بحيث رتبت مجموعة الحووف والمقاطع في جدول خالص وحسبت تكسر ارات الإدراك الصحيح، أو الإجابة الصحيحة، وكذلك الأمر بالنسبة لمستويات اللغة الأخرى من الأسماء والأفعال والجمل، وفي حال تعذر الإجابة على التلاميذ وعدم التمكن من فك الحركة الشاهية

للحرف أو المقطع أو لبقية مستويات اللغه المذكبورة استخدمت تسمية العمود (لا يوجد إدراك). أما إذا التبس لديهم الإدراك أو التمييز لهذه المستويات فـــ حـال عدم قدر تهم على فك الحركة الشفاهية حيث ميز و ا مثلًا حرف "الميم" تونا" أو مسبز و ا كلمة "ذئب" على أنها "نب" فقد استخدم العمود (التياس مع حروف أو مقاطع أخسري) في حال الحروف والمقاطع، و (التباس مع كلمات أخرى) في حال الأسماء والأفعــال و (إدر إك جزئي) في حال الجمل. أما بالنسبة للجمل فقد تغيرت تسمية هذا الحقال سبة إلى درجة الإدراك، فمن التلاميذ من أدرك الجملة كاملة بشكل صحيح، ومنسهم من أدرك الجملة بشكل جزئي، أي يعض الكلمات في إطار الجملة، ومبيم من تعسدر عليه الإدراك كلية بحيث لم يكتب في ورقة إجابته أي شيء. وبذلك تكون لدينا إجابة صحيحة وإجابة خاطئة، مع العلم أن الإجابة الخاطئة توزعت إلى: ١- تعذر كامل عن الإجابة (لا يوجد إدراك) و ٢- وعدم تمييز المادة اللغوية بحيث التبس الإدراك مع مكونات أخرى مشابهة في حال كل من مستويات المادة اللغوية المختلفة (التبــــاس مع حروف أخرى أو التباس في الكلمات)، وانطلاقها من ذلك تمت المعالجة الإحصائية للإجابات الصحيحة والخاطئة من خلال تحويل التكرارات في كـــل بـوع من الإجابات إلى نسب منوية. وتمت جدولة الحروف والمقاطع لدى كل من الصفيـــن الخامس والسادس، فحسبت تكرارات كل إجابة صحيحة لدى أفسر اد العينسة، كما حسبت تكرارات الإجابة الخاطئة، وكذلك الأمر بالنسبة لبقية مستويات المادة اللغوية. وقد تم كذلك استخدام اختبار "ت" لحساب دلالة الفروق بين المتوسطات بين طريفتــــي قراءة الشفاه فقط وقراءة الشفاه مقرونة بالإشارات الدالة على مخارج النطبق ودلك عن طريق تفريغ نتائج كل تلميذ بحيث أعطيت الإجابة الصحيحة درجتان والخاطئة درجة واحدة. وهكذا فقد تم حساب إدراك كل تلميذ للمادة اللغويــة بكــل مستوياتها،

فالإجابة الصحيحة كانت X ۲ + عدد الإجابات الخاطئة. ثم تم حساب نتائج التلاميث

في الصف الواحد مقسما على عددهم للخروج بالمتوسط الحسابي للإدراك الصحيب. أو الإجابات الصحيحة، وتم بعد ذلك إدخال البيانات على الحاسب ومعالجتها إحصان.

# سَائِح الدراسة

للإجابة عن السؤال الأول ما حجم الإدراك البصري للقائمة المعدة لهذا الغرض عـــبر قرأءة الشفاه تبين ما يلي:

#### ١ ـ نسب حجم الإدراك البصري على مستوى الحروف والمقاطع:

لقد تفاوت إدراك الحروف من حرف لآخر، وكذلك الأمر بالنمسية للمقاطع وذك بحسب طبيعة هذا الحرف أو المقطع وخصائصه اللغوية والجدول رقم (١) ببيس النسبة المئوية لإدراك الحروف والمقاطع عبر قراءة الشفاه لسدى تلامدة الصفين الخامس والسادس.

الجدول رقم (١) النسب المنوية لإفراف الحروف والمقاطع عبر قراءة الشقاه لذى تلامذة الصفين الخامس والسابس

| _       | التياس مع حر<br>أخر | إدراك   | لأ يوجد  | سموح    | إدراك صحيح |                    |    |
|---------|---------------------|---------|----------|---------|------------|--------------------|----|
| الصف    | الصف                | الصف    | المث     | الصف    | الصف       | العروف<br>والمقاطع |    |
| الساس   | الحاس               | الأسائس | الخاس    | السادس  | الخاس      |                    |    |
|         | -                   | _       | %17,0    | %۱      | %AY,0      |                    | 1  |
|         | % 49,17             | _       | %17,75   | %       | %0£,17     | -4                 | ٧  |
|         | %1,17               | _       | %17,11   | %١      | %٢9,17     | 3                  | ٣  |
| %17,77  | % Y 9, \ 7.         | _       | %Y - ,AT | %AF,FF  | %0.,17     | ت :                | 1  |
| %\' =   | % ٢٩,١٦             | _       | %0A,TT   | %Y0     | %\Y,o.     | ظ                  | 2  |
| %AF, FF | % To                | %A,TT   | %17,77   | %A,TT   | %0A,TT     | 2                  | 7, |
| %c.     | % Yc                | %A,TT   | %10      | % 11,11 | %c.        | ر                  | ١, |
| %=1.44  | %rv,c               | %A,TT   | %Y -,AT  | %77,77  | %£1,53     | مر                 | ۸. |

# نتمة الجدول رقم (١) النسب العنوية لإدراك الحروف والمقاطع عبر قراءة الشقاه لدى تلامذة الصغين الخامس والسائس

| وم ومعاطع  | الساس مع حرا | اجر اك      | لا يوجد  | سحوح   | إبراك ،        |                    |      |
|------------|--------------|-------------|----------|--------|----------------|--------------------|------|
| ى          | اخر          |             |          |        |                | العروف<br>والمعاطع |      |
| الصف       | الصف         | الصيف       | الصنف    | الصف   | الصف           | العراف<br>المعاطع  |      |
| السنس      | الخامس       | السانس      | الخاس    | السادس | الخامس         |                    |      |
| %1,55      | %17,77       | _           | %17,77   | %91,33 | <b>%</b> ٦٦,٦٦ | ئر                 | ٩    |
| %=·        | %Y =         | %A,TT       | %17,77   | %£1,77 | %*.,15         | ك                  | ٠.   |
| %.≎ .      | %*v,=        | %Y2         | %Y0      | %Y0    | %rv,2          | ż                  | ٠,   |
| %:·        | %rv          | %A,TT       | %14,12   | %11,17 | %**,**         | 5                  | 1.4  |
| %1,10      | %¥2          | %17,77      | %19,13   | %Y0    | % £0,AT        | 1                  | 17   |
| %1,55      | _            | %A,TT       | %rr,rr   | %AT,TT | %17,17         | ,                  | ١ ٤  |
| %.rr       | % ٢٩,٠٦      | %A,TT       | %***,**  | %AT,TT | %rv,=.         | ئِ                 | ١٥   |
| %1,55      | % v . , A v  | %***,**     | %te      | %OA,TT | %0£,1%         | - Ju               | ١,٠, |
| %1,75      | %₹≎          | %11,77      | %17,77   | %o.    | %0A,TT         | فو                 | 14   |
| _          | %115         | %rr,rr      | %17,77   | %11,11 | %1Y,2.         | le                 | 1.1  |
| %.rr       | %:7,77       | %77,77      | %17,77   | %0A,TT | %11,11         | ıμ̈                | 14   |
| % = .      | %73,77       | %11,77      | %11,17   | %A,TT  | %6,13          | ظا                 | ٧.   |
| % · .      | %11,77       | % ٤ * , 7.7 | %10,AT   | %A,TT  | %17.0.         | t <sub>2</sub>     | 71   |
| %s.        | % rv,2       | %£1,17      | %10,AT   | %1,55  | %17,77         | زا                 | **   |
| % 77, 77   | % ٢9,17      | %£1,17      | %0A,TT   | %10    | %17,0-         | i.e                | 77   |
| %17,77     | %15.AT       | %c.         | %***,*** | %17,77 | %Y+,AT         | شي                 | Υź   |
| % 7 3      | %¥0          | %0A,TT      | %10,AT   | %11,11 | %19,17         | کي                 | ۲2   |
| %=1,55     | %**,**       | % £1, 77    | %ea,tt   | -      | %A,TT          | خي                 | 77   |
| %rr,rr     | %1.,15       | %ca,rr      | %77,0    | %A,TT  | %17,77         | خي                 | 74   |
| % T 9, 9 = | % Y A, D C   | %YY,AT      | %5.,00   | %£Y,YY | %£+,A9         | ط النسب            | متو  |

و نلاحظ من الجدول المذكور أن حرف الميم أدرك بنسبة عالية ٥٨٧، الدى نلامـــذة الصف الخامس و ١٠٠٠ من تلامذة الصف المادس بينما أدرك حرف الظاء بنســـبه ١٢،٥٠ لا لدى تلامـــذة الصف الخامس وينسبة ٢٥ من تلامـــذة الصــف الســـادس ويعود الأمر في نلك إلى أن حرف الميم حرف شغوي أنفي مجهور أمـــــهل إدراكــا من حرف (الظاء) الذي هو صوت احتكاكي بين أسناني مجهور مفخــم ولـــهذا فقــد التبس عند تلامذة الصــف المادس بنسبة ٢٥٠ والتبس عند تلامذة الصــف الخــامس بنسبة ٢٥٠ مرات وبحرف (الطاء) أســـلاث مــرات وبحرف (الطاء) أســـلاث مــرات وبحرف (الطاء) شهــنه الحــروف المحــروف (المناء) مرتين وذلك لاقتراب صورة نطق هذا الحرف من هــذه الحــروف

وبصورة عامة إذا نظرنا إلى نمب إدراك الحروف نجدها مرتفعة قياسا بنسب إدراك المقاطع ففي حين تم تمييز سبعة حروف بنمبة دون ٥٠% ادى كل صف مسن الخامس و السادس فتم تمييز ثمانية حروف بنسبة فوق ٥٠% أما المقاطع فتم تميييز ثداثية مناطع بنسب فوق ٥٠% ادى كل من الصف الخامس والسادس وتم تمييز ثلاثسة مقاطع بنسب فوق ٥٠% ويعود المبب في ذلك إلى أن الحروف مألوفة بالنسبة للتلاميذ ولها استخدام تعليمي وتدريبي أكثر من المقاطع التي لا تملك قيمسة تعليمية

وإذا دققنا في هذا الجدول نجد أن بعض الحروف أخذت نسبة كبيرة مشلا في الالتباس فحرف (الدال) لدى تلامذة الصف السلام أدرك بنسبة ٨,٣٣ % ونسبة الالتباس فيه ٨,٣٣ % ونسبة الالتباس فيه ٨,٣٣ % فكان الالتباس مع حرف (التاء) بتسع حالات ومسع حسرف (الطاء) بحالة واحدة. أما بالنسبة للمقاطع فنجد أن مقطع (خي) لم يسدرك مسن قبل تلامذة الصف المسلام مطلقا وأدرك لدى تلامذة الصف الخسامس بنمسبة ٨،٣٣ % والسبب أن تكوين هذا المقطع من حرف (الخاء) الذي هو صوب احتكاكي مسهوس ينطلق من الحنجرة وقد التبس هذا المقطع بحالات كثيرة مع (حي) و (غسبي) و هسي

بنسبة ٩٨.٣٠ % لدى تلامذة الصف السلاس و ٣٣,٣٣ % لـــدى تلامـــذة الصــــف الخامس.

### ٣ \_ نسب حجم الإدراك البصري على مستوى الأسماء والأفعال:

لقد تفاوت إدر الك الكلمات من أسماء وأفعال فإذا أخذنا فائمة الأسماء من الجدول رقيم (٢) بالنسبة ألتلامذة الصف الخامس انعدم إدر اكهم لكلمات (نفيب، كيأس، مدينية) واحتلت هذه الكلمات نسب متذنية أيضا بالنسبة للمحيف المسادس فيأدركت بنسيب منساوية لكل منها ٨,٣٣ % وذلك يرجع إلى أن حرف (ء) المتوسط في كلمتى ذئيب وكأس صوت انفجري مزماري مهموس وفي كلمة مدينة جاء حرف الميسم وتبعيه حرف (الدال) دون توسط لحرف صوتي متحرك. بينما نجيد كلمات مثيل (باب ومدرسة) احتلت نسب عالية فياسا لبقية الأسماء فكلمية باب ذات صدورة شيفوية أوضح، وتتكون من حرف صمائت تبعه حرف صوتي، أما كلمية مدرسية فيهم مألوفة لهم أكثر من بقية الكلمات. التبست كلمة (نثب) باربع عشرة حالية (تسح حالات بكلمة دب وثلاث حالات بكلمة ذبك وبحالتين ذهب) وفي عشر حسالات ليم تدرك. أما كلمة (كأس) فلم تدرك في عشرين حالة.

الجعول رقم (٢) النسب المنوية لإفراك الأسماء والأفعال عبر قراءة الشفاه لدى تلامدة الصفين الخامس والسائس

| _   |                    |          |          |           |          |              |           |
|-----|--------------------|----------|----------|-----------|----------|--------------|-----------|
|     | الأسماء            | إبر اك ه | سحيح     | لا يو جد  | . ابراك  | التباس مع كل | مات آخر ی |
|     | والأفعال           | الصف     | الصف     | الصف      | الصف     | الصف         | الصف      |
|     | Jus119             | الخامس   | السادس   | الخاس     | السائس   | الخامس       | السائس    |
| ١   | باب                | %17,0    | % ٤١, ٦٦ | %17,77    | %51,77   | %4.,44       | %17.77    |
| ۲   | ننب                | _        | %1,55    | %£1,77    | % ٤١, ٦٦ | %3A,TT       | %3.       |
| ۳   | كأس                | _        | %4,88    | %AT,TT    | %Y2      | %17,77       | %17.77    |
| 1   | رباب               | %±,17    | %rr,rr   | %٢٢,٣٢    | %2A,TT   | %17.0.       | %.٣٣      |
| ٥   | مدينة              | _        | %1,55    | %AT,TT    | %v2      | %17.77       | %:5.51    |
| 7   | سيارة              | %£1,77   | %77,77   | %77,77    | %2A, TT  | %Y2          | %1.55     |
| v   | محفظة              |          | -        | %AT,TT    | %Y2      | %17,77       | %¥3       |
| A   | مدرسة              | %1Y,0    | %rr,rr   | %~~,~~    | %01,TT   | %1,17        | %A,TT     |
| 4   | کتاب<br>کتاب       | %٢٢,٣٢   | %1,74    | % £0,AT   | %vo      | %**,15       | %17.77    |
| ١.  | طاولة              | %1,17    | %17,37   | %v4,17    | %v0      | %17.77       | %1.55     |
| 11  | نم                 | %rv.0    | _        | % £0, AT  | 74,57%   | %17.77       | % ۲۲. ۲۲  |
| 14  | قم                 | %4.,48   | -        | % £1,77   | %11,11   | %rv.0.       | %FF.FF    |
| 15  | دع ا               | %5,17    | _        | %٧٩,١٦    | %0.      | %17,77       | %=.       |
| ١٤  | ا کل               | %0.      |          | %~~,~~    | %>A,TT   | %17,77       | % 51,77   |
| 10  | نام                | % 1,77   | %Y0      | %rv,0     | %0.      | %٢.,٨٣       | %Y2       |
| 17  | فام                | %A,TT    | _        | % ٤١, ٦٦  | %11,11   | %0.          | %TA,TT    |
| 14  | ـــ مـــراح<br>راح | %ro      |          | %0.       | %51,77   | %r=          | %21.TT    |
| 1.4 | ذاق                | %r.,Ar   | _        | %rv,0     | %0A, TT  | %:1.77       | %±1.55 .  |
| 19  | وجد                | %٤,١٦    | %A,TT    | %v - , vr | %17,77   | %40          | %*3       |

نَتُمةَ الجدول رقم (٢) النسب المنوية لإثراك الأسماء والأقعال عير قراءة الشقاه لذى تلامذة الصغين الخامس والسلاس

| مات أخرى        | التباس مع كا | إدر اك  | لأ يوجد | سموح   | إدراكم | الأسماء              |     |
|-----------------|--------------|---------|---------|--------|--------|----------------------|-----|
| الصف            | الصف         | المث    | الصف    | الصف   | الصف   | الإسماء<br>و الأقعال |     |
| الساس           | الخامس       | السلاس  | الغاس   | السانس | الخامس | والاقعال             |     |
| %Y0             | % ٤١,٦٦      | %0A, TT | %0.     | %17,77 | %A, TT | وصل                  | ٧.  |
| %Y0             | %19,17       | %17,11  | %11,11  | %4,55  | %٤,١٦  | وعد                  | *1  |
| % \$1,77        | %£0,AT       | %0.     | %05,17  | %1,55  | _      | وشب                  | **  |
| %n.rr           | %17,77       | %41,77  | %AT,TT  | _      | _      | ودع                  | 44  |
| %T0             | %~~,~~       | %Y0     | %17,77  | _      | _      | بحرج                 | ¥ £ |
| %Y0             | % ۲0         | %Y0     | %vo     | -      | _      | استعمل               | 40  |
| % <b>*</b> 7,77 | %*1,0        | %15     | %01,77  | %1-,55 | %19,TT | وسط النسب            |     |
|                 |              |         |         |        |        |                      |     |

بينما النتيست بأربع حالات بكلمة (رأس) وفي حالتين بكلمة (طب و دب) ممــــا يعنــــي في الحالتين الأخيرتين تشتت الانتياء فجاعت الإجابة عشوائية.

أما بالنسبة للأفعال بصورة عامة فكان الإدراك للأفعال المؤلفة من مقطعين أفضل من إدراك الأفعال المركبة من ثلاثة مقاطع وأكثر لهذا فإن الأفعال (استعمل، دحرج، ودع، وثب) لم تدرك تقريبا من قبل الصفين الخامس والسلاس.

### ٣ \_ نسب حجم الإدراك البصري على مستوى الجمل:

نلاحظ من خلال الجدول رقم (٣) الذي يبين النسب المنويـــة لإدراك الجمــل عــبر قراءة الشفاه لدى تلامذة الصف الخامس والسلامس انعداما شبه كامل لإدراك الجمــل، انعدمت النسبة لدى تلامذة الصف الخامس وأدركت وســطيا لــدى تلامــذة الصــف السادس بنسبة 11,1% وكذلك الإدراك الجزئي الذي يعني معرفــة نصــف كلمــات الجملة تقريبا لم يكن مرتفعا بينما لم تميز اللجمل بصورة تامة لــدى تلامــذة الصـف الخامس بمتوسط ٨٨,٣٣ ولدى تلامذة الصف السائس بنسبة ١٩١٧، و والمدبب فــي ذلك يرجع في اعتقادنا إلى أن القلامذة لا يدربون على قراءة الشفاه، ولا على عمليسة التخمين أو التأويل العقلي لفك رموز الجملة، ابضافة إلى ذلك قد يكون الضعف العــــام في التحصيل الذي يؤثر أيضا في قراءة الشفاه سببا في ذلك.

١ بالنسبة للحروف والمقاطع: تم تمييز الحروف والمقاطع بنسب عالية، وهذا منوقع، لأن الطفل يقرأ على الشفاه ويرى الحركة التي تشير إلى مخسرج الحسرف. ولكن مما يلفت النظر هو أن الحروف الصوتية (أ، و، ي) لم تميز بنسب نامة وذلك إما لكونها جاءت في نهاية قائمة الحروف الصامنة أو لأن الحركات لم تكسن كافية من قبل المعلمة لتمييز الحرف من الأخر، فالحرف (ي) مثلا لسدى تلامدة الصسعالسات تم تمييزه بنسبة ١٦,٦٦% ولم يدرك بنسبة ١٦,٦٦% و النبس مع حسروف أخرى بنسبة ١٦,٦٦%.

ومن بين الحروف الصامتة لم يميز بصورة كافية حــرف (خ) بنسبة ٧٥ الدى كلامذة الصف الخامس وبنسبة ٣٣,٣٣ % لدى تلامـــذة الصـف الســادس وكذلــك حرف (ط) بصورة قريبة من حرف (خ). أما المقاطع فكانت نسبة تمييزهـــا العامــة أقل من نسبة تمييز الحروف وقد جاء المقطعين (ظا) و (خي) لدى تلامـــذة الصــف السادس في أقل مراتب التمييز بنسبة ٣٣,٣٣ و هذا بشير إلى صعوبة تمييز هنيــن الحرفين وامكان الالتباس مع حروف أخرى، فحرف (خ) من أسفل الحلــق وحــرف (ظ) يمكن أن يلتبس أيضا مع حرف (ط، ض) انظر الجدول رقم (غ).

#### الجدول رقم (٣) النسب المنوية الإمراك الجمل عير قراءة الشفاء لدى تلاميذ الصفين الخامين والسلامي

| لدى تلاميد الصغين الخامس والسلام |         |                  |                    |              |                        |                                    |                 |                   |                   |              |                             |            |
|----------------------------------|---------|------------------|--------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|------------|
|                                  |         | ,                | <b>b</b>           | 1-           | 44                     | 9                                  | 1"              | >                 | <                 | •            | -                           |            |
|                                  |         | دمشق مدينة جميلة | دهب أهمد إلى السوق | امي في البين | فرح الأولاد بيوم العيد | تقف السيارة عند<br>الإشارة العمراء | أصابع اليد خمسة | أكل الأرنب المجزر | يعب التلميذ مطمته | اعمل وهمي كل | شاهد أهمد برنامج<br>التلقاز | يترسط السب |
| 久<br>★ 有                         | 1       |                  |                    |              |                        |                                    |                 |                   |                   |              |                             | 1 .        |
| 9<br>8                           |         | 1 .              | % V. rr            | 1            | ı                      | I                                  |                 | 1                 | 1                 | 1            | 1                           | % . Ar     |
|                                  |         | 1                | かん, アヤ             | ı            | ļ                      | l                                  | 1               | -                 | 1                 | %A,rr        | 1                           | 11,1%      |
| 20 张春气                           |         | 74.71.           | %v4.1"             | % AT. TT     | o'^^%                  | 71,11%                             | 741,17          | 77,17%            | 11,11%            | 11.11%       | 11.11%                      | % AA, TT   |
| F.(                              | ا الله  | 41,44            | 00%                | %41,12       | 71,11%                 | 9,41,73                            | 1%              | (%                | 71,11%            | 11,11%       | 71,11%                      | ٨'١١%      |
| ار با<br>ادر با                  | [a]     | 77.71            | .0'1'%             | 71,71%       | .0'11%                 | %A, FF                             | %v,rr           | %A, rr            | %A, F.F           | %A,rr        | %۷'دد                       | %1AT       |
| الرب جزيق للجملة                 | الساديل | %A, TT           | 71,71%             | %×,rr        | %4,TT                  | %A,FF                              | ı               | 1                 | %×,rr             | ı            | %A, r'r                     | 11,1%      |

الجدول رقم (٤) النسب المنوية لإدراك الحروف والمقاطع عبر قراءة الشفاد مقرونة بالإشارات الدالة على مخارج النطق لدى الصفين الخامس والسادس

|                     | النتبئس مع حرو<br>أخرة | ابراك      | لا يوجد | سميح     | إدراك،    | درجة<br>الإدراك | العروب والنقاطع |    |
|---------------------|------------------------|------------|---------|----------|-----------|-----------------|-----------------|----|
|                     | الخامس                 | السفس      | الخاس   | السادس   | الحامس    | الصف            | , ,             |    |
| _                   | %:.17                  | _          | %A, rr  | %١       | %AV,0.    |                 | م               | ,  |
| _                   | %1,78                  | -          | %1,55   | %1       | %AT,TT    |                 | -i              | 7  |
| 0,0.1,44            | %:.\\                  | _          | %1,77   | %91,77   | %AY,0.    |                 | J               | ٧  |
| 0,0,1,00            | %4.17                  | _          | %x,rr   | %91,77   | %AY,o     |                 | ث               | 1  |
| 000 /44             | %Y2                    | %1,77      |         | %**,**   | %Y0       |                 | <u>'</u>        | -  |
| _                   | % \ * . =              | _          | % · Y,0 | %1       | %Ye       |                 | 2               | -  |
| B <sub>0</sub> , ** | % ' 7 3                | % ` 7.77   | %11.0   | %Y0      | %v+       |                 | )               | ٠  |
| 0000.00             | %                      | %¥2        | %17,0   | % ٤٠, ٦٦ | %Y . , AT |                 | ص               |    |
|                     | %.\.rv                 | _          | %1Y,0   | 961      | %AT,TT    |                 | Jů,             | -4 |
| a,0.,, TT           | %1,44                  | _          | %\Y,0   | %41,17   | %AT,TT    |                 | 크               | ,  |
| 0,077,77            | % · * , c              | % ***, *** | %17,0   | %**,**   | %vc       |                 | ŧ               | ,  |
| 0'0 t ' . T T       | %1,50                  | %1,rr      | %A,TT   | %o.      | %AT,TT    |                 | 5               | ,  |
| 0,0 . **            | %4. * *                | %*~,~~     | %\Y.0   | %va      | %AT,TT    |                 | 1               | ١, |
| 00, 44              | 964                    | %∀≎        | %1Y,c   | %*r,rr   | %11,11    |                 | ,               | ,  |
| o                   | %                      | %13,55     | %17,77  | 75,77    | %17,17    |                 | ټ               | ,  |
| 0/0 · . **          | %                      | %:-,       | %A, TT  | %Y0      | %Y-,AT    |                 | . مو            | ١, |
|                     | %±, ' =                | %4,55      | %A,TT   | %11,11   | %AT,TT    |                 | فو              | ,  |
| _                   | %A,TT                  | %1,55      | %A,TT   | %91,17   | %41,77    |                 | Ĭe              | ,  |
| %.\.rr              | %5,1%                  | %1,TT      | %A,TT   | %AT, TT  | %AV.c.    |                 | ثو              | ١, |

نتمة الجدول رقم (t)

|           |              |          | 1 / 1 0 00 |                                         |         |         |                    |    |
|-----------|--------------|----------|------------|-----------------------------------------|---------|---------|--------------------|----|
| وف ومفاطع | التباس مع حر | . إدراتك | لا يوجد    | منحيح                                   | إدراك   | درجة    | ,                  |    |
| ى         | أخر          |          |            | ]                                       |         | الإدراك | العروف<br>والمقاطع |    |
| السادس    | الخامس       | السادس   | الخاس      | limber                                  | الغامس  | الصف    | , 4                |    |
| %¥=       | %T:          | %11,17   | %A,TT      | % * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | %11,11  |         | i là               | ٧, |
| %1,77     | %1,17        | %Yo      | %1,55      | %11,11                                  | %AV.0.  |         | l <sub>2</sub>     | Α, |
| %A,TT     | % ٢٩,١٦      | %Y0      | %A,TT      | %17,77                                  | %17,0   |         | - ززا              | ** |
| %\7,77    | %£0,AT       | %77,77   | %A,TT      | %0.                                     | %£0,AT  |         | صا                 | 44 |
| %1,55     | %'Y,c.       | %1,55    | %1,44      | %AT,TT                                  | 9674,13 |         | شي                 | ΥĘ |
| -         | %A,TT        | %17,77   | %A,TT      | %AT,TT                                  | %AT, TT |         | کي                 | 40 |
| %==,==    | % \ Y,=      | %10      | %14.0      | %11,77                                  | %vo     |         | خي                 | ₹% |
| %``       | %1,17        | %Y2      | %17,0      | %0A,TT                                  | %AT,TT  |         | حی                 | ** |
| %1r,2V    | %17.77       | % 1 1,0  | %1,AY      | 96V1,41                                 | %VV,17  | -بسب    | متوسط الن          |    |

بالنسبة لقائمة الأسماء والأفعال: بالنظر إلى الجدول رقم (٥) نلاحظ أن النسب قد تشتت بصورة عشوائية في تمييز الأسماء إلا أن الأفعال أدركت بحسب تكونها المقطعي، فالأفعال المكونة من مقطعين كانت نسبة تمييزها العامة أفضل مسن نسبة تمبيز الأفعال المكونة من أكثر من مقطعين.

٣ ـ بالنسبة للجمل: كانت نسبة تمبيزها أقل من الحروف و المقاطع و الكلمات. كذلك فقد أدركت لدى تلامذة الصف الخامس أفضل من الصف السادس ( انظر الجدول رقم ٦ ) ويعود ذلك لعوامل متعدة منها طريقة المعلمة ومدى تمكنها من ايصال الحركات اليدوية و الشفوية ومنها مستوى التلامذة في الفهم، وقد يعود ذلك لصغر عينة تلامذة الصف السادس، لهذا فقد ظهرت النتائج لدى تلامدة الصف السادس منتنية الإدراك فمتوسط النسب بلغ ٢٢،٤ ؟ ٣ بينما لم يدركوا أبدا بنسبة ٢٠٥٥ % في حين أدركت الجمل جزئياً بنمية ١٥ %.

وبمقارنة النتائج بين طريقة قراءة الشفاه أو طريقة قراءة الكلام والإشارات الدالة على مخارج النطق مقرونة بقراءة الكلام على مستويات المادة اللغوية كافة من حيث الحروف والمقاطع والكلمات والجمل فالشكل البياني رقاح (١) يبيان الفروق بيان متوسطات الإدراك الكلامي لهذه المستويات في كل من الصفين الخامس والسادس الابتدائي.



الشكل البيلني رقم(١): مستويات الإمراك الكلامي عبر قراءة الشفاه وقراءة الشفاه مقرونة بالإشارات الدالة على مخارج النطق في كل من الصفين الخامس (خ) والسامس (س)

الجدول رقم (٥) النسب المنوية لإفراك الأسماء والأفعال عبر قراءة الشفاه مقرونة بالإشارات الدالة على مخارج النطق لدى الصفين الخامس والساس

|     | الأسماء  | درجة    | إدراك   | سحيح    | لا يوجد | إدراك    | التباس مع كا | لمات أخرى |
|-----|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|-----------|
|     | والأفعال | الإدراك |         |         |         |          |              |           |
|     |          | المف    | الخامس  | السلاس  | الخاس   | السادس   | الخاس        | المانس    |
| N   | بات      |         | %Y+,AT  | %11,11  | %1 Y.C  | %17,77   | %17,77       | _         |
| ۲   | فئب      |         | %£=,AT  | %17,17  | %17,c   | %10      | %51,77       | %1,TT     |
| ۳   | كأس      |         | %v.,Ar  | %0A,TT  | %1Y,0   | % **, ** | %17,77       | %1,rr     |
| i   | رباب     |         | %vo     | %Y0     | %1,55   | %10      | %17,77       | _         |
| ٥   | مدينة    |         | %o.     | %£1,33  | %۱Y,0   | %c.      | %rv.0.       | %1,55     |
| ٦   | سيارة    |         | %Y+,AT  | % 0.    | % 17,0  | % c.     | %\Z,ZZ       | -         |
| V   | محفظة    |         | % 77,77 | %17,77  | %11,11  | % c.     | %c .         | %17,73    |
| ٨   | مدرسة    |         | %AT,TT  | %0A,TT  | %17,0   | %£1,77   | %1,17        | _         |
| ٩   | كتاب     |         | %٧٩,١٦  | %0A,TT  | %A,TT   | %***,*** | % · T, =     | %1,55     |
| ١.  | طاولة    |         | %v.,Ar  | %       | %A, TT  | %**.**   | %Y . , AT    | %:7.77    |
| W   | نم       |         | % V.,AT | %vc     | %17,0   | %+1,11   | %17,77       | %A, FT    |
| W   | قَم      |         | %vo     | % 11,11 | %1Y,0   | %¥c      | %\Y,0.       | %A,TT     |
| w   | دع       |         | %17,77  | %**,**  | % 14,0  | %0A,TT   | %v.,Ar       | %A, TT    |
| 15  | کل       |         | 9644,17 | %1      | %A,TT   | _        | % Y, O.      | _         |
| v   | نام      |         | %AT,TT  | %0.     | %A, TT  | %£₹,₹₹   | %A, FT       | %A, FT    |
| 17, | قام      |         | %vo     | %0.     | %A, TT  | %Y0      | %17,77       | %Y2       |
| v   | راح      |         | %Y+,AT  | %77,77  | %17,c   | %£1,77   | %17,77       | %Y2       |
| W   | ذاق      |         | %1Y,0   | %       | % 1Y,0  | %***,*** | %Y2          | %:1,17    |
| 19  | وحد      |         | %01,17  | %o.     | %17,77  | %11,77   | %*9,17       | %A,TT     |

### فاعلية قراءة الشفاه والإشارات الدالة على مخارج النطق لدى الصم.

نتمة الجدول رقم (٥)

|           |              |               | ( ) ( 3 . |        |        |                 |                     |    |
|-----------|--------------|---------------|-----------|--------|--------|-----------------|---------------------|----|
| مات اخر ی | التياس مع كا | لا يوجد إدراك |           | سموح   | إدراك  | درجة<br>الإدراث | الأسماء<br>والأقعال |    |
| المنادس   | الخاس        | السلاس        | الخاس     | السلاس | الخاس  | المنف           |                     |    |
| %17,77    | % ٢9,17      | % o.          | %17,77    | %77,77 | %0£,17 |                 | وصل                 | Ŧ. |
| % 1,55    | %t,\1        | % ٤١,٦٦       | %Y-,AT    | % o.   | % Yo   |                 | وعد                 | 10 |
| _         | %TY,0        | %1,17         | % 17,0    | %0A,TT | % 0 .  |                 | وثثب                | *  |
| %1.75     | %4.,15       | %11,11        | %17,77    | % Yo   | %17,0. |                 | ودع                 | W  |
| %***      | %79,12       | %17,77        | %Ye       | %17,77 | %£0,AT |                 | بعرج                | Æ  |
| %¥0       | %= ·         | %11,17        | %19,17    | %TT,TT | 74,.1% |                 | استعمل              | 10 |
| %١٠,٦٦    | %Y1,2.       | %TY, TE       | %17,77    | %o1    | %11,AT | نسب             | تعقوسط ال           |    |

الجدول رقم (١) النسب الملوية الإمراك الجمل عبر قراءة الشفاه مقرونة بالإشارات الدالة على مخارج النطق لدى تلاميذ الصفين الخامس والسادس

|                    |        | -                | <b>&gt;</b>        | 2-           | 1                         | 0                                  | г.              | >                | <                  | *                      | -                |             |
|--------------------|--------|------------------|--------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------|
| البعسال            |        | دعثق مدينة جعزلة | ذهب أهمد إلى السوق | الم عي البين | فرح الأولاد يبوم<br>العهد | كف السيارة عند<br>الإتدارة العمراء | أصابع اليد خمسة | أكل الأرنب الجزر | يعب التلميذ معلمته | اعمل وههي كان<br>همياج | شاهد أهمد برنامج | متوسط النسب |
| در همة<br>الإدر اك | المغ   |                  |                    |              |                           |                                    |                 |                  |                    |                        |                  |             |
| ابراث كا           | الغامس | 11,11%           | %v4,17             | %14,0°       | %11,0.                    | %±0,AT                             | %rv,0.          | %11.o.           | %rr,rr             | 11,113%                | %04,rr           | 8608,99     |
| برك كلي محيج       | السادس | 11,71%           | .0%                | 0.4%         | %A,TT                     | 71,113                             | %10             | % v o            | 11,11%             | 9,610                  | 71.1.1%          | 43,77%      |
| 7. 光本でで            | الغامس | %A, rr           | %A,FF              | %A, rr       | %A,rr                     | %11,0                              | 11,71%          | 11,71            | %r.,Ar             | 11,11%                 | 11,71%           | 77.71%      |
| اير (£)            | السائس | 11,11%           | %rr.rr             | .0%          | %04,rr                    | 11,11%                             | 11,11%          | %04, rr          | o ^%               | %40                    | o.\%             | 0,77%       |
| إدراك جزنى للجملة  | الخامس | %10              | %14°               | 711,17%      | 44,11                     | W11.11                             | % £0, AT        | %r.,Ar           | % to, Ar           | 11,13%                 | o x%             | %r1,11      |
| ني للجملة          | السلاس | ٦.٢١%            | 11,71%             | %,           | %rr,rr                    | 11,11%                             | %A,TT           | 71.71%           | %A, rr             | %A,rr                  | %A,rr            | %10         |

وكما هو واضح في الشكل البدائي رقم (١) فإن الحروف والمقاطع قد تسم نمييز ها بسبة أعلى من تمييز الكلمات، وكذلك فإن تمييز الكلمات أعلى مسن تمييز الجمسل وذلك في كل من طريقتي قراءة الشفاه، والإشارات الدالسة علسى مخسارج النطسق مقرونة بقراءة الشفاه، وبالمقابل فإن الفارق واضح على أعمدة النسب المنويسة بيسن الإدراك عبر قراءة الشفاه، وبين الإدراك عبر الإشارات الدالة على مخسارح النطسق مقرونة بقراءة الشفاه لصالح الإشارات الدالة.

إن هذا ينقلنا للإجابة عن السؤال الثالث والمتمثل فيما إذا كانت هناك فروق داسة بين طريقة قراءة الشفاه وطريقة قراءة الشفاه مقرونة بإشارات دالسة على مخارج النطق بين مجموعات الدراسة لكل من: للحروف والمقاطع، الأسماء والأفعال، للجمل.

و لاختبار هذا السؤال تم استخدام اختبار "ت" لبيان دلالة الفروق بيسن المتوسطات. بحيث تم استخدام المتوسطات الحسابية والتباين لدى كل من تلامذة الصعير الخامس والسادس الابتدائي في كل من طريقتسي قسراءة الشفاه وقسراءة الشفاه مقرونسة بإشارات دالة على مخارج النطق. والجدول (٧) يبين ذلك عند مستوى الحسروف والمقاطع.

الجدول (٧): القروق بين طريقة قراءة الشفاه وقراءة الشفاه مقرونة ببشارات دالة على مخارج النطق لدى الصفون الخامس والسائس في مستوى الحروف والمقاطع

|   | _             |              | -       |       |     |         |        |   |
|---|---------------|--------------|---------|-------|-----|---------|--------|---|
|   | مستوى الدلالة | انًا المصوبة | التناين | ٦     | ن   | الطريقة | الصف   |   |
| i | دال نصالح ط۲  | *5,70        | ٦٤,٠٨   | ٣A    | Y£  | 134     | 1.1    | į |
|   |               | 2,15         | VA,YO   | 17,43 | 3.7 | ط۲      | الخامس |   |
|   | w1 N 1 N.     | 45.          | 44,44   | 44,11 | 17  | 12      | -1 1   | 1 |
|   | دال لصالح ط۲  | **,.7        | TT, Y1  | 17,17 | 14  | 47      | السادس |   |

<sup>\*</sup> مستوى الدلالة ٥,٠٥

حيث إن ط1: طريقة قراءة الشفاه، ط٢: طريقة قراءة الشفاه مقرونة بإنسارات دالسة على مخارج النطق. ن: عدد أفراد العينة، م المتوسط الحصابي.

ويتبين من الجدول (٧) وخود فسروق ذات دلالمة احصائية ( α = 0.05) ببس المتوسطين الحسابيين لكل من الطريقتين في إدراك الحروف والمقاطع لدى مجموعات الدراسة. وهذا الفرق لصالح طريقة قراءة الشفاه مقرونة بإشارات دالة على مخسارج النطق.

الجدول (٨): الفروق بين طريقة قراءة الشفاه وقراءة الشفاه مقرونة بإشارات دالة عنى مخارج التنطق لدى الصفون الخامس والمعادس في معنوى الأسعاء والأفعال

| مستوى الدلالة | "ت" المصوبة | التباين | ٥     | ن   | الطريقة | الصيف  |
|---------------|-------------|---------|-------|-----|---------|--------|
| دال لصلتح ط۲  | 7,.4        | 17,94   | Y4,87 | ٧٤  | ط۱      | ( , )) |
|               | 1,.4        | 04,.7   | 77,-3 | 3.7 | 4٦      | الخامس |
| w1 h 1 h.     | ~,          | 1+,99   | YV,OA | 14  | ٦٦      | .1. 19 |
| دال لصالح ط۲  | ۳,۸۰        | VA,VY   | TA.   | ۱۲  | 47      | السادس |

مستوى الدلالة ٥٠٠٠

و عند اختبار السؤال الثالث المتصل بالفرق بين الطريقتين لدى مجموعات الدراسة في مستوى إدراك للجمل تبين أيضا أن هناك فروقا ذات دلالسة إحصائية لصالح طريقة قراءة الشغاه مقرونة بإشارات دالة على مخارج النطق. والنتيجة معروضة في الجدول (٩).

الجدول (٩): الفروق بين طريقة قراءة الشفاه وقراءة الشفاه مفرونة ببُشارات دالة على مخارج النطق لدى الصفين الخامس والسادس في مستوى بدراك الجمل.

| مستوى الدلالة | "ث" المصوبة | التباين | -     | ن   | الطريقة | الصف   |  |
|---------------|-------------|---------|-------|-----|---------|--------|--|
| دال لصالح ط۲  | ۸,۲۰        | ٠,٠٧    | 1+,+A | 4.5 | ۱۵      | 1 - 11 |  |
|               |             | 1+,17   | 10,01 | 3.7 | 4.      | الخامس |  |
| دال لصالح ط۲  | 4,74        | ٠,٣٣    | 1+,17 | 14  | 17      |        |  |
|               |             | 1,10    | 17,70 | 14  | 47      | السادس |  |

مستوى الدلالة ٥,٠٥

وفى الخطوة الأخيرة تم حساب مستويات اللغة المختلفة من حروف ومقاطع وأسماء وأفعال وجمل لدى مجموعتي الدراسة مجتمعتين لبيان فيما إذا كان هنساك فرق دال بين طريقتي قراءة الشفاه وقراءة الشفاه مقرونة بإشارات دالة على مخارج النطق. والجدول (١٠) يعرض النتيجة.

الجدول (١٠) الفروق بين الطريقتين المستخدمتين في الدراسة في مستوى إدراك مكوتات المادة اللغوية لدى مجموعتي الدراسة معا.

| مستوى الدلالة | أتَّ المحسوبة | التباين | e      | ن   | الطريقة     | المادة اللغوية |
|---------------|---------------|---------|--------|-----|-------------|----------------|
| دال لصالح ط۲  | P7,0          | 44,£4   | TA,00  | 77  | ط۱          | الحروف         |
|               |               | Y7,70   | ٤٧,٤١  | 77  | Y.L         | والمقاطع       |
| دال لصالح ط۲  | ٧,١٢          | 10,41   | 74,11  | 4.1 | ۱.h         | الأسماء        |
|               |               | ٦٤,٤٧   | T4, Y0 | 77  | <u>Y.L.</u> | والأقمال       |
| دال لصالح ط۲  | ٧,٣٩          | -,10    | 1-,11  | 77  | 1.6         | الجمل          |
|               |               | 17,11   | 11,55  | 7"7 | 4٦          |                |

وينبين من الجدول (١٠) وجود فروق دالة إحصائيا بين الطريقتين في مستويات المادة اللغوية المختلفة لدى مجموعتى الدراسة معا (الصفين الخامس والسادس).

# مناقشة التائج

لقد أسفرت نتائج الدراسة عن أن تمييز الحروف والمقاطع عبر قراءة الشفاه تفاوت من حرف لأخر ومن مقطع لأخر بحسب الرسم الشفوي للحرف أو المقطع لدى من حرف لأخر ومن مقطع لأخر بحسب الرسم الشفوي للحرف أو المقطع لدى تلامذة الصغين الخامس و المسلاس الابتدائي وكان متوسط الإدراك لها ٨٩،٠٣٠ السدى تلامذة المصف المسادس بينما ميزت الكلمات (الأسماء والأفعال ) بنسب أقل فكان متوسط الإدراك لها المادس و ١٩،٣٣ الادى تلامذة الصف السادس أما بالنسسبة للجمل فكان لاراكها عبر قراءة الشفاه لدى تلامذة الصف الخامس شهدوم ٨٣.٠٠ الأدى تلامذة الصف الخامس شهدوم ٨٣.٠٠ الأدى تلامذة الصف الخامس شهدوم ٨٣.٠٠ الأدى تلامذة الصف الخامس شهدوم ٨٣٠.٠٠

تشير هذه النتائج إلى أن التلامذة لا يتطمون ولا يدربون بطريقـــة قــراءة الشــفاه أو الكلام لأن تمبيز الحروف والمقلطع ينبغي أن يكون أمرا مسلما به لدى التلامذة فـــي نهاية المرحلة الابتدائية إلا أن تمبيز الكلمات والجمل تــراوح ببــن الصفــر و ٢٠% وهذا لا يتفق والدراسات التي تؤكد أن قارئ الشفاه الجيد يمكن يمكنه تمبــيز الكــلام بنسبة ٤٠ ـــ ٥٠%: وكذلك ظهر التقصير لدى التلامذة في إدراكهم للجمــل بشــكل متميز وهذا يشير إلى أنهم لم يعتلاوا ما يسمى التأويل أو التخمين العقلــي فــي فــهم سياق الجملة حتى أنهم أدركوا الجمل أحوانا على أنها مجموعة حروف مركبــة ولــم تفهم الكلمات في سياق الجملة.

وتتفق نتائج الدراسة الحالية إلى حد ما مع نتائج دراسة أبسي فخسر (١٩٨٧)، فيصا يتصل بالإدراك البصري للحروف والمقاطع عبر قراءة الثفاه، ففسي حبسن مسيزت المجموعة الثانية الحروف بنسبة ٤٥٠١١، ١٥٤٥، ميزت مجموعة المسسم فسي الدراسة الحالية الحروف والمقاطع بنسبة بلغت حوالي ٤٤١، واختلفت النتائج في تميسيز الكامات، إذ ميزت المجموعة الثانية الكلمات بنسبة ٤٣٪ تقريبا ومسيزت مجموعة الصم في الدراسة الحالية الكلمات بنسبة ١٩ الله لدى تلامذة الصف الخامس وحو السي ١٠ لله لدى تلامذة الصف الخامس وحو السي ١٠ لله لدى تلامذة الصف السادس. واختلفت نتائج الدراسة الحالية من حيث تمييز الجمل مع دراسة (لوينغ). ففي حين ثم تمييز الجمل بقراءة الشفاه وباستخدام السسمع من دون السماعات بنسبة ٢٤ لله نجد أن نسبة التمييز لعينة الدراسة الحالية قد بلغت أقل من ٧٧ لدى تلاميذ الصف الخامس والسادس، مما يؤكد أن التلاميذ فسي عينسة دراستا لم يعتادوا طريقة قراءة الشفاه ولم يتدربوا عليها، الأمر الذي ظهر فيه الفرق واضحا بين نتائج عينة الدراسة ونتائج الدراسات الأخسرى بخاصة في مستوى الكلمات والجمل.

إن النتيجة التي يمكن الوصول إليها من خلال نتاتج البحث المتصلة بإدراك التلاميذ المادة اللغوية عبر قراءة الشفاه أنهم لم يعتادوا هذه الطريقة ولم يتم تدريبهم بصورة مستمرة عبر الدروس المختلفة الاكتساب عادات القراءة على الشافاء الأصر الذي يقوننا إلى أن نتوقع أنه يصعب عليهم التواصل مع معلميهم أو مسع الآخريان ممان يسمعون.

أما بالنسبة للنتائج التي أسفرت عن نمييز المادة اللغوية عبر قراءة الشفاه مقرونة بالإشارات الدالة على مخارج النطق فقد كانت أفضل من الإدراك عبر قراءة الشفاه فقط وبصورة دالة على ممتويات المادة اللغوية كافة (الحروف والمقاطع، الكلمات والجمل). وهذا الأمر يبدو طبيعيا لأن المعلمة تقوم بتوضيح الحروف والمقاطع عبر إشارات اتفاقية يعرفها التلامذة للإشارة على هذا الحريف أو ذاك من حيث مخرجه، ولكن بقيت الجمل دون الممتوى الاعتبادي للإدراك حتى في حال الطريقة المساعدة لقراءة الشفاه وذلك بسبب أن التلامذة يدركون الكامات والجمل ليسم من حيث معناها، بل من حيث نطق العروف التي تشملها لذلك جاءت الإجابسات أحيانا في أكثر من حالة على النحو التـــالي: د ـــم ـــش ـــق ـــم ـــ د ـــ ي ـــن ـــة ـــ ج ــم -ـ ي ــ ك ـــة.

ومما ينبغي لقت الانتباء إليه أن الإشارات الدالــة علــى مخــارج النطـق لا يمكـن استخدامها في الحياة العادية والتواصل الاعتيادي، بل يمكن أن تكون طريقة في تعليـم الحروف والمقاطع، في حين أن طريقة قراءة الشفاه طريقة تهدف لتمكين الأصم مــن استخدام بصره لقك الرموز الشفوية في حال التواصل داخـــل المدرمــة وخارجــها بتواصله مع الاشخاص عادبي الممع.

# التوصيات والمقترحات

- استخدام طريقة قراءة الشفاه مقرونة بالإشارات الدالة على مخــــارج النطـــق وذلك لفعاليتها في تحسين الإدراك والتمييز اللفوي للمـــــادة اللغويــة بمكوناتـــها المختلفة.
- إعداد المعلمات إعدادا جيدا في طرائق التواصل عند الصــم ومـن ضمنـها طريقة القراءة عبر الشفاه والأخذ بالأمس التي تقوم عليــها ومراعــاة الموامــل المماعدة لها.
- تطيم هذه الطريقة في كل مراحل الدراسة وبخاصة فسي المراحل الأولى
   وذلك بمساعدة المعينات السمعية ومن دونها.
- مراعاة التدرج في التعليم واالانتقال بشكل دائسم مسن الأجسزاء (الحسروف والمقاطع) إلى ما هو كلي (المكامات والجمل والمعاني) وبالعكس.

- تغيير التظيم الذي يقوم عليه الصف المدرسي الحالي مسن مقساعد شببهة
  بوضع المقاعد في المدرسة العادية إلى مقاعد منظمة بترتيب على نحب نصف
  دائرة بحيث يتمنى لكل التلاميذ رؤية المعلمة وحركات شسفاهها ووجهسها مسن
  جهة، ورؤية التلاميذ لوجوه بعضهم بعضا.
- آ. تعزيز التعليم للغردي والاهتمام به في عملية تعليم الكلام والنطق بالأجسسهزة والتقانات المختلفة بدءا من استخدام المرآة إلى الأجسسهزة البصريسة والمسمعية واللمسية الأكثر تعقيدا.
- ٧. استخدام الإشارات الدالة على مخارج النطق كطريقة تعليمية منذ الصفوف الأولى وترك المجال لقراءة الشفاه مستقلة لتعليم الكلام فسي الحياة المدرمسية والاعتيادية.
- ٨. الاستفادة من البقايا السمعية الموجودة عند الأطفال وذلك باستخدام المعينات السمعية في ضوء التخطيط السمعي بشكل دوري.

#### وتقترح الدراسة ما يلي:

١ ـ إجراء البحوث والدراسات في مجال التواصل ليدى الصحم بصدورة عامية ودراسة قراءة الشفاه في الصغوف الأولى ودراستها بعد القيام بتعليمها وفقا للأصبول والأمس التي تقوم عليها وبحسب متغيرات درجة الفقدان السمعي، الجنس، والصبف المدرمي.

٧ ــ الشروع بإدماج بعض التلامذة الصم الذين تؤهلهم قدراتهم للحقلية والسمعية فـــي المدارس العادية وذلك بوضع خطة فردية منهجية للطفل المدموج حتى تكــون هنـــاك إمكانية لمواصلة التعليم عنده فيما بعد المرحلة الابتدائية.

# المراجع

- أبو فخر، غسان: "دور الوسائل التقانية التعويضية في تكويسن اللغسة لسدى المعوقين سمعيا" الاتحاد العربي لرعاية الصم، الندوة العلمية الرابعسة، دمشسق ١٩٨٨.
- ٢) أبو فغر، غمان: التربية الخاصة للأطفال المعوقين، منشورات جامعة دمشق، دمشق ١٩٩١.
- الإمام، رندا: تعليم الطفل المعاق سمعيا في مرحلة الروضة، الاتحاد العربي
   للهيئات العاملة في رعاية الصم. الندوة العلمية الرابعة. دمشق ١٩٨٨
- الحمداني، موفق: اللغة وعلم النفس. دار الكتب للطباعـــة والنشــر. جامعــة
   الموصل ۱۹۸۲
- الدباس، ناصر سعد بن ناصر: تعليم اللغة للأطفال الصم وضعاف السمع.
   مطابع الكاتب. الرياض ١٩٩٥.
- الروسان، فاروق: سيكولوجيا الأطفال غير العاديين (مقدمــــة فـــي التربيــة الخاصة) ط1 عمان 1949.
- ل رومانوس، أنطون: العنهجيات المستعملة في تعليم الصم، تعليم الولد الأصحم
   اليوم. دورة تدريبية جمعها رومانوس بالاشتراك مع الصندوق الدولي للتأميل
   ل لنان. سهيلة ١٩٩٣.

- ٩) السيد مرعي، أحمد: "طرق تعليم الطفل الأصم فيما قبل الممرسة والممرســـة
   الابتدائية" الاتحاد العربي لرعاية الصم. ممشق ١٩٨٨.
- ١١) مخائيل، مطانيوس: القياس والتقويم في التربية الحديثة. منشـورات جامعـة دمشق. دمشق ١٩٩٧.
- النصراوي، مصطفى: التواصل عند الطفل الأصم. دورة تدريبية لمعلمي
   الصم يدمشق. ١٩٩٧.
  - Abou Fakher, GH.:Rolul diferitelor analizatori in recuperarea limbajului la deficienti audutuvi "Teza de doctorat" Uni "Bobes-Bolyai" cluj-Napoca, Romania 1982.
  - Brill, R. G.: "The Superior IQS of deaf children of deaf parents" 1969.
  - Chulliat, R: La lecture labiale, Revue génerale de l'enseignement de déficients auditifs, nr. Special 63° anne e 1971.
  - Craig, Elam: A Supplement to the Spoken Word. The Paget-Gorman, Sign System. RNID 1976.
  - Maspe`tiol et al.: L`e`ducation des l` enfent sourd par les parents avant l'école E.S.F., Paris 1966.
  - Schlesinger, H.-S. and Meadow, K.P., Sound Sign. "Childhood deafness and Mental health" 1972.

تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق ١٩٩٨/٨/٩

النص القديد والتلقي اتجديد إحدى سرسائل أبي العلاء المعري أتموذجا

د. مي أحمد يوسف
 قسم اللغة العربية — كلية الآداب
 جامعة اليرموك

### ملخص

يتمامل هذا البحث مع نص نشري ألدم <u>ه أو اوة وتساويلاً مسن منظور</u> نظرية (الثلقي وجمالية الاستجابة)، التي ظهرت منسذ ثلاثسة عضود فسي الدراسات النفدية في ألماتيا، وقد انتظل محور الاعتسام بموجب هدذه النظرية حمن ميدع النص إلى مثلقيه، الذي يسهم، من خلال فصل الإدراك، في تلويل النص، وفق هذه النظرية.

وفي هذه الورقة، حاولت البلطة تطبيق بعض مفاهيم (تطرية التلقي) على لحدى رسائل المعري (ت 21 6 هـ)، التي تقوائر فيها عفاصر كثيرة تشـير انتباء القارئ وتحفزه على المشاركة من خلال القراءة والتأويل، ومن شــم استحضار العفاصر الفاتية فيها بعد أن يجند – القارئ – لذلك كل أدوانـــه المتلكة، من مرجعيات معرفية أغلقية، وغيرات ذاتية سابقة.

#### تقديم:

الاهتمام بالنص الأدبي، باعتباره مصدراً لجماليات التعبير المؤثر، ومبعثا لتذوق هذه الجماليات لدى (القارئ / المتلقي) ، أمر ليس بالجديد على الدراسات النقدية العربيسة القديمة وإن كان ذلك الاهتمام يختلف في أدواته ونتاتجه عن الاهتمام به في الدراسات العمل الأدبي من خلال عناصره الثلاثة المعروفة: الحديثة. وقد تتاولت تلك الدراسات العمل الأدبي من خلال عناصره الثلاثة المعروفة: المبدع والنص والمتلقي، وإن اختلفت الإشسارات أو الرموز المتجهة إلى هذه المسميات، ذلك أن الناقد العربي قديماً تعارف على هذه العناصر مسن خسلال مصطلحات تتوعت وتعددت في كتبه: قالمبدع عنده إما المتكلم أو القائل أو الشاعر أو الخطيب، والنص عنده: الكلام الأدبي المعبّر، أو الكلام المنثور أو المنظوم أو القول، القامية وكتبه كناسوا عنه بمصطلح المقام، كما هي الحال عند الجاحظ(١).

لقد كان المبدع، في غالب الأحيان، هو محور الاهتمام في الدراسات النقدية القديمة؛ لأنه صاحب الفضل بموهبته في إخراج (المنظوم أو المنثور)، ومن أجل ذلك كان التركيز في تلك الدراسات على قدرات هذا المبدع، وعلى إبداعه، ومدى وقع أو تأثير إبداعه هذا في القارى<sup>(7)</sup> أو المستمع (أو المتلقى بالمصطلح الحديث)، ومع ذلك كله لم يغفل الناقذ القديم المتلقي (السامع، أو الجمهور، أو غير ذلك من المسميات) واهتم به، وإن كان ذلك من خلال الاهتمام بالمبدع وتأثير ابداعه في هذا المتلقسي كما أسلفنا للذك من خلال الاهتمام بالمبدع وتأثير ابداعه في هذا المتلقسي كما الحديثة، فقد خرج من دائرة الظلام إلى دائرة النور، وانصب الاهتمام عليه كمنصسر رئيس من عناصر العملية الإبداعية، ولم يعد (مستهلكاً سلبياً) فحسب، فهو الأخر مبدع من حيث بحيي النص من جديد بتأويل يصل حدّ الإبداع، جمالياً وفكرياً، كما سنوضح في الصفحات التألية من هذه الورقة.

وعلى الرغم من حداثة هذا التوجه في تفعيل دور القارئ كمتأتى له أثره فسي إنسراء النسس، إلا أن هذه الحداثة لا تقف باعتقادنا ب عائقاً أمام معالجة النسسس القديم، وتأويله من منظور (نظرية التلقي وجمالية الاستجابة)؛ إذ ربما مساعد ذلك على استجلاء ما خفي على القارئ / المتلقي القديم مما في باطن النصر، أو ربما قرأ فيسه (المتلقي الحديث) شيئاً أبعد مما هو في لفظه في زمانه، أو ربما استطاع هذا المتلقي أن يوجد شيئاً من العناصر الغانية عن النص نفسه: فالعمل يظل حياً متجدداً عبر إحداث تأثيره المتوالى في الأجيال المتعاقبة، وفق ياوس.

نقول: لا غضاضة \_ في هذا المقام \_ أن تستثمر مفاهيم القراءة و ف \_ ق نظريسة التلقي، في مجال الخطاب النثري القديم، وفي قراءة الثقاف \_ القديمة، ضمن منهجية تحليلي \_ قبيلة جديد \_ قبيل النثري القديمة و المتلقى حظاً من الإنصاف هو جديد ر ب ب بخاصة إذا كانت لديه القدرة على قراءة النص وفهمه على مستوى جمالي ودلال \_ بخاصة إذا كانت لديه القدرة على قراءة النص وفهمه على مستوى جمالي ودلال \_ ي النص، التي لا نتأتى \_ بطبيعة الحال \_ إلا بعد الإندماج التام بين له وبين النصص السنهيف من عملية القراءة تلك، وهذا ما سنحاوله في هذه الورقة، خلال (قراءتنا) للمستهدف من عملية القراءة تلك، وهذا ما سنحاوله في هذه الورقة، خلال (قراءتنا) لنص نثري لأبي العلاء المعرى (٣٦٣هـ \_ ٤٤٤هـ)، في ضوء هذه النظرية النقية الحيائة، مع الإشارة إلى أننا \_ هنا \_ لمنا في معرض الترويج لمنسهج نقدي دون وجمالية، ربما لم تُولف في الدراسات القديمة؛ وذلك لإضاءة جوانب في النص لم تضا من قبل، ولكشف ما لم يكشف منه حتى الآن، محاولة منا لمعرفة: ماذا كان بود (مبدع النص) أن يقول:

وهل أنا (كمنلَّق) أفهم من النص ما أراد قوله فعلاً؟

أم أنَّ علىَّ (كمثلَق) أيضاً أن أُجْهِدَ العقلَ وأُجنَدَ التخييل لربط الخيـــوط، النسي نبـــدو (متقطعة) في بعض أجزاء النص؟

فالحاجة الأساسية للتأويل في هذه الحالة \_ إذا \_ تنشا أصد لا عدر عدم إدراك القارئ/المتلقي للحقيقة التي كلتت تدور في ذهن المبدع عند إنشاء النص، من هنا تقع على كالهل (المتلقي) مهمة القراءة، وعلى أسس معرفية تقافية جديدة، هي أدواته في على تخليل النص تحليلاً يعين على استبطان ثرواته الكامنة، وتفجير معان فيه كانت خافية، إذ أن من المؤكد أن المبدع، وفي أي نص يبدعه، بيثُ إشارات من خسلال اختياره لمفردات بعينها، ومن خلال استعماله أبنية دون غيرها. وهو \_ إذ يفعل ذلك \_ بننظر من قارئه الذكي (ا)، أن يُعمل الفكر فيما كتب، وأن يُجهد المقل فيما أبدع، فيكون بذلك قد فتح باب التواصل بينهما، والتمازج بين ليداعيهما: هو كمبدع للنسص، والقارئ كمدع في تأويل النص، ذلك أن النص الأدبي اله قدرات فنية تكمن فيسه، ولمحات جمالية للزمة له، غير أن هذا الجمال، جمالية التلقي، يوجد في الذات المتلقية، النسي تحيط النص برؤية مخصوصة تصنعها تجربته ومواقفه وقدرته الخاصسة على التخييل (ف).

# نظرية جمالية التلقي (٥)، وقراءة النصوص الأدبية.

احتـل الحديث عن نظرية تلقي النص الأدبي، وتحديداً: مثلقي النص، حيزاً كبيرا في الدراسات النقدية الحديثة، وذلك خلال العقود الثلاثة الأخيرة، منذ أن أطلقها رائدهـا الأول: هانز روبرت ياوس Hanz R. Jauss، في محاضرته التي ألقاها في مدينــة كونستانس Konstanz الألمانية، عام ١٩٦٧، بعنوان: لماذا نتمّ دراسة تـاريخ الأدب ؟ إضافة إلى مقالة له شهيرة، نشرها علم ١٩٧٠، بعنوان: تاريخ الأدب بوصفـــه تحذياً لنظريـــة الأدب (Literary History as a schallenge: منافعاته منافعة المقالة مقترحاته فيما يتعلق بنظريته الجديدة: جمالية الثلقي.

ثم ثلاه فولفغانغ إيزر Wolfgang Iser ، بناه ومبله باوس، وطرحها في كتاباته، مدعما \_ بذلك \_ ركاتز هذه النظرية، أي جمالية التلقي، بمفاهيم نقدية أخرى منذكر بعضها لاحقا. انتقل محور الاهتمام \_ بموجب هذه النظرية \_ من مبدع النص سنذكر بعضها لاحقا. انتقل محور الاهتمام \_ بموجب هذه النظريات التي أولت اهتمام \_ إلى متلقيه، فغنت نظرية جمالية التلقي بذلك من أو اثل النظريات التي أولت اهتما حكيراً بالمعنى والعمل الأدبي، ووظيفته، وموقف المتلقي من العمل، حتى أنشأت علما للتلقي وبناء المعنى الأدبي، وهذا يعني انبثاق مركز جديد للتحليل، وهـو: القـارئ / المنلقي، الذي خرج \_ ومن ثم \_ إلى دائرة الضوء في العملية الأدبية، بعد أن كان متواريا عنها بل مغيّباً قرونا وقرونا، حتى إنه \_ في كثير من الأحيان \_ لم يكن موجوداً على الإطلاق. فـالذات المتلقية \_ وفق نظرية التلقي لياوس \_ تسهم من خلال فعل الإدراك في بناء معنى النــص، و وأن المتلقي يجد لذته في الطريقة التي يؤول فيها العمل الأدبي، الذي ينميز عن النصر في أنه يحتل وجوداً لا مرنياً بين المتلقي و النص (٢٠).

طور (ياوس)، خلال وضعه ركاتز نظريته، مفاهيم نقدية خاصة بها، منها:

#### أفق توقعات القارئ Reference of the reader's expectations وهو:

المعايير والمقاييس التي يستعملها القراء للحكم على النصوص الأدبية في أية حقبـــة معينة (١٠). وتبعاً لهذا المفهوم يكون "المتلقي هو مقيـــاس تطــور النــوع، وذلــك لأن مجموعة المعايير التي يحملها من خلال تجاربه العمايقة في قــراءة الأعمــال، التــي تشخص ذلك التطور في اللحظة التي تتعرض فيها تلك المعايير إلى تجــاوزات فــي الشكل والموضوعات واللغة (١٠). وأفق التوقعات يتطور من:

أ \_ الفهم السابق للنوع، من خلال تراكم الفهم والقراءات المتعددة للقراء.

ب \_ من التعارض بين اللغة الشعرية واللغة العملية \_ العادية.

ج ــ شكل ونيمات (موضوعات) الأعمال المعروفة سلفا(١٠).

و هكذا يرى (ياوس) أن العمل يظل حيا متجددا عبر إحداث تأثيره المتوالي في الأجيال المتعاقبة، وأن العمل الأدبي إنما ينشأ فحسب عندما يعاد خلقه أو ترسيخه فسي ذهــن قارئه(۱۱)، وعلى هذا تكون العلاقة بين العمل الأدبي والمتلقي عملية حوارية.

وعلى أساس (جمالية التلقي) أصبح ينظر للمتلقى كشريك فعلى في العملية الإبداعيـــة وليس مستهلكا فحسب، وغدا قطبا هذه العملية \_ المبدع والمتلقى \_ يباشران علاقــة جداية نشطة تتحرك بينهما عبر النص، ولا يكون الواحد منهما وجهود دون الأخر، بمعنى: أنه لا يكون للعمل الإبداعي وجود دون أن يصاحبه نشاط من المتلقى بحييسه من جديد، بإبداع من جانبه، هو تأويل للنص<sup>(٢١</sup>)، يتماوق مع فكره وقدراته على الفهم والإدراك، وربما يفضى إلى التعديل في مقاصد المبدع في نصبه، متسلحا \_ خــلال ذلك \_ بمرجعية تراكمية اكتسبها عبر خبرته الطويلة من خلال تعامله مع النصوص الأدبية الأخرى، بل إن دور المتلقى ــ وفق هذه النظرية ــ علاوة على مـــا ذكـر، يتجاوز ذلك إلى أن يكون مكملا للنص، من خلال مائه للفجوات أو الفر اغسات النسي تعرض انسيابيته، مرتكزا في ذلك كله على نشاطه التخييلي، بعد الاندماج الضروري بين النص وبينه (١٣)، وهذه النظرية مكملة لنظرية ياوس، وصاحبها هو: فولفغانغ إيزر Wolfgang Iser ، الذي ورد ذكره سالفا. وهي نظرية تقوم على فرضية تقول: "لمـة بنيتان أساسيتان للاحتمية في النص: الفر اغات و الحذوفات Nagations و هما شرطان. مركزيان للتوصيل، ذلك أنهما يتحكمان في حركة التفاعل الحادث بين النص والقارئ، بل ويقومان على تنظيمه بدرجة ما «(١٤). فإذا كان النص الأدبي \_ عند إيز ر\_ نظامــــا توافقيا، أعد فيه مكان للشخص المكلف بتحقيق توافقاته (١٥)، فإن القارئ بجد هذا المكان في الفجوات والفراغات التي أشير إليها سابقا.

من هذا، كان اهتمام "ليزر" بالعلاقة بين المثلقي والنص، من حيث إن "عمليات تحليل النص تستند على نحو أساسي إلى (فعل) المتلقي في لإراكه لعمل أدبي ما ((1) و هذا العمل ينطوي على ..... مثلق قد افترضه المؤلف بصورة لا شعورية، و هو متضمّن في النص في شكله وتوجيهاته وأسلوبه ((1) فمن هذه الزاوية لا يتحقق للعمل الإبداعي هي النص في شكله وتوجيهاته وأسلوبه ((1) فمن هذه الزاوية لا يتحقق للعمل الإبداعي مع أن هذه المناقشة (التي تعارف عليها، رواد هذا الاتجاه النقدي بالتأويل) تختلف من مثلًى لأخر؛ لأن قراءة كل منهم تختلف، والأسئلة التي يوجهها للنص أيضاً تختلف، وبناء فتختلف من ثم الأجوبة التي يشتقها كل من هؤلاء المتلقين عن النص يضا ذاته، وبناء عليه، تكون نظرية التلقي هي نظرية في الفهم "تسهم مساهمة أساسية في بناء المعنى عليه، تكون نظرية التلقي هي نظرية في الفهم "تسهم مساهمة أساسية في بناء المعنى الادبي، وهذا بعود إلى استثمار جمالية التلقيم ((1) أي أن معنى النص ليس هسو ذلك المستتر فيه هي كما يفهم من الفهم التقليدي له \_ بل هو المعنى الذي يتولد عن التفاعل بين القارئ والنص.

ولكي يمنطيع (فولفغانغ ليرز) أن يكون مقدعاً في نظريته هذه، كان عليه أن يطـــرح مفهوماً آخر، هو: مفهوم القارئ الضمني<sup>(١١</sup>)، وهو ــ برأيه ــ الذي يخلقـــه النــص وحده، وهو يساوي شبكة البنى الذي تُغري بالاستجابة من خلال تحريــض عمليــات التخييل عند القارئ مما يؤدي إلى اختفاء هذه القذاقصات أو الفجوات(٢٠).

و هكذا، أعطت نظرية (جمالية التلقي) للمتلقي دوراً أساسياً في العملية الإبداعية، وأرمت نموذج اتصال جديد، حيث العرسل والمستقبل على الدرجة ذاتها من الأهمية، وأصبح المتلقي دور حتى في صياغة العمل الأدبى نفسه؛ لأن المبدع أصبح بضعسه أمامه وهو يقوم بعمليته الإبداعية، ولم يعد وجوده خارجياً بالنسبة إليه، بل هو موجود في وعيه بالدرجة الأولى، "وهو عنصر مهم في عملية التحليل؛ لأنه يستقبل النسص، في وعمل على إنهائسه، ويرى فيه ما هو أبعد من المعاني الثابتة: معاني لا نهائية، تتحرك منتشرة فوق النص، عابرة كل الجواجز "(١٠).

# التلقي المجديد والنص القديم: إحدى مرسائل المعري أتموذ جاً (٢٠٠):

من المعروف 'أن النص هو محور الأنب، الذي هو فعاليـــة لغويـــة انحرفـــت عــن مواضعات العادة والتقليد، وتلبمت بروح متمردة، رفعتها وسياقها الاصطلاحي الِــــــى سياق جديد يخصنها ويميّزها (''')، وهو في الوقت نفسه، المحور الوسط بيـــــر قطبسي العملية الإيداعية: المبدع والمتلقى، ولا يكون تواصل بينهما من دونه:

و النواصل في الأدب عملية يتم تحريكها وتنظيمها من خلال نفاعل مقيد ومضخم بين الواضح والمستتر ، بين الإظهار و الإخفاء <sup>(17)</sup>.

ونص أبي العلاء المعري \_ الذي نحن بصدد قراءته وفهمه وتأويله \_ هــو رســالة بعث بها المعري إلى ولي السلطان ليفرج عن صديقه المحبوس، واسمه الحسين بــن عنيسة بن عبد الله وكان عاملا لولي السلطان ذلك. وقد وجدت الباحثة في هذه الرسالة عناصر كثيرة تحفز القارئ وتثير انتباهه، ويعود بعض ذلك إلى ما فيها من المفاجـاة والخروج عن سياق الكلام العادي، ولما في النص \_ كذلك \_ من لمغة مكثقة، متقلـــة بالإيحاءات، إضافة إلى ما فيه من أسلوب التضاد الذي يحمل في طياتــه صراعـات نفسية تحرك إدراك القارئ، وتحفزه على القراءة مرات ومرات، حتـــى يقدم علــى تعديل (٢٠٠) مو القعه إزاء هذا النص، "كلما تقدم اتصاله به، وكلمــــا اســتثمر إمكانياتــه وتعرف على استراتيجيته (٢٠٠).

رسالة أبى العلاء المتى بين أيدينا، تثعبه إلى حد كبير نصوصه النثرية الأخرى، النسي وقف النقاد إزاءها قديما وريما حديثا، وقد رموا صاحبها بالتعقيد والإغراب والإلفاز، وقد أطلقوا أحكامهم هذه دون أن (يغزوا) النص، ويدخلوا إليه ويتفاعلوا معسه. ولسو كانوا فطوا ذلك لكان بالإمكان أفضل مما كان، ولو وضعه من اتهموه بالإغراب، فسي سياقه السليم (وتلقوه) بتجرد من أي موقف انحيازي (معه أو ضـــده) لــنراءت لــهم أغواره الشفافة، التي تشي بكنوز معرفية، تنتظر الفهم والتأويل، ولكـــانت قراءانــهم جددت فيه حيويته الفنية الجمالية.

## النص:

#### المقطع الأول:

قبل الولوج إلى النص لاستطاقه واستظهار ما خفي في باطنه من معنى على نفطن إلى أن أبا العلاء المعري يتعلمل مع اللغة ومفرداتها تعاملا خاصا، أضفى على نصوصه \_ النثرية تحديدا \_ خصوصية ليست لغيرها، وعلينا أن نتنبه \_ أبضا على أن مستويات الدلالة في أسلوبه متعددة. وعلى الرغم مما قد بقال عن أسلوب أبي العلاء من أنه مغرق في الغرابة اللغوية والبنائية، مما يجعل فهصه صعبا، إلا أنسا نقول: "إن الهدف من الفن أن يمنح الإحساس بالأشياء كما تدرك، وليس كما تعرف، وتتمثل ثقانة الفن في أن يجعل الموضوعات غير مألوفه، وأن يجعل الأشكال صعبة، وأن يزيد صعوبة الإدراك وطوله؛ لأن عملية الإدراك غاية جمالية في ذاتها، ولا بسد من إطالتها (٢٧).

قبل أن نقرأ النص، نود أن نرمز إلى الكاتب برمز (أ)، والمخاطب، (المرسل إليه) أو ولى السلطان برمز (ب)، والصديق المحبوس برمز (ج).

الجزء الذي بين أبدينا من الرسالة هو مقدمتها: واللافت فيها ... عند القراءة ... هـ..و الاستقرار الإيقاعي الذي مثله حرف الفاصلة السجعية: الراء، وسنطلق عليه هنا تسمية (القلفية)(١٢) ولما كانت "القافية أداة أو وسيلة تلبعة لشيء أخر، بسل هسى عصر مستقل، فإن وظيفتها الحقيقية لا تظهر إلا إذا وضعت في علاقة مع المعنى (٢١)، وهذا ما كان من شأن تكرار حرف الراء هنا؛ إذ له دلالته، وهي حكما يفهم من ذلك ... أن أبا العلاء يريد أن يوحي بالإستقرار الحالي للزمن، أي: زمن الخطاب، وهذا ما اقتضاه المقام. فالمعري يخاطب ولي السلطان / ب، ولما كان هذا الجزء هو مستهل الرسالة، وأول ما يقع غي السمع، أو هو أول ما يقع عليه نظر المرسل إليه، كان هذا الاستقرار الإيقاعي المنساب، وكانت تلك (القافية) المتكررة، ولكن ذلك لا يعني عليه الاستقرار الكاتب النفسي وأمانه الروحي، إذ سيتغير هذا الإيقاع حال الانتسهاء من هذه المهمة.

وإذا عدنا إلى بداية الفقرة، وتحديدا إلى: أطال الله بقاء سيدي الأستاذ، مالكا خزائسم الأمور، واطنا أعناق الدهور"، نجد أن التراكيب اللغوية هنا جاءت ذات بعد دلالسي معنوي، وأن المعنى أسهم في هذا الترتيب النسقي الدلالي لمها، وإذا نحن كمتلقين للدركنا أن لمغة النص الأدبي متطورة في الدلالة والأسلوب، وأن اللغة ليسست مجرد أصوات وإيقاعات، بل هي بغى صوتية ذات دلالة: زمانية ومكانية ونفسية سـ تبين لنا هذا الأمر واضحا هنا:

فعثلا: جاءت الحال في (مالكا ، واطنا) لتحمل دلالة زمنية حاصرة ومستقبلية، فالدلالة للحاضرة للحال هي: وجود ب / ولي السلطان ومسئوليته عن هذا الزمن وهو زمـــن الخطاب ولكن الدلالة الزمنية المستقبلية حملت عدم الديمومة بالنسبة لـــ (ب)، وذلـــك في العبارة السابقة: "أطال الله بقاء سيدي...."، فالدعاء جاء بإطالة بقــاء (ب) واطنــا مالكا ــ في المستقبل) بمشيئة الله، ولكن هذه الإطالة لا تحمل ديمومة مستقبلية، إذ لا بها من نهاية؛ لأن الديمومة من صفات الله عز وجل، فيكون:

ولنتوقف مرة أخرى عند العبارة ذاتها ".... مالكا خزائم الأمـــور، واطنا أعناق الدهور، فسنجد أن هناك حلقة مفقودة، أو كما يسميها "ليــزر Ser" فراغا، ومهمــة المتلقى هنا، هى محاولة ملء هذا القراخ أو ليجاد الحلقة للمفقودة فى هذا السياق.

في الحقيقة، لا تخلو هذه العبارة من حزن دفين، ومن عدم استيماب كامل لفكرة الدهر، الذي يتحدى الإنسان بهلاكه له (وما يهلكنا إلا الدهر) إسورة الجائية أية ٢٤)]، فالدهر يهلك الإنسان، والإنسان ضعيف لا يقوى عليه.

والمعري \_ الكاتب \_ إنسان لا يقوى عليه هو الآخر، وهو عندما يرى (ب) مسيطرا على الدهر \_ ولو من خلال الأمنية / الدعاء، يجد شيئا من الراحة النفسية، ولو كانت أنية. ومع هذا، ففي العبارة \_ كما يفهمها المناقى \_ أمران:

السخرية: أن يسبطر إنسان على الدهر \_ (مالكا واطنا).

الأمنية: أن يسيطر إنسان على الدهر \_ أيضا \_ بأن يطول عمره.

الدهر يتربص بالإنسان، ويبتليه بخطوبه، فهل من راد له؟

ولكن والمعري يقول فيه:<sup>(٣٠)</sup>.

والدهر يصمت غير أن خطوب ترجمهن، حتى خلت ينكا مها تندو المفارقة: إن الإنسان فإن، وإن كان واطنا زمانه بسلطانه، مسيطرا على الأمور بجبروته! وهذه إشارة من المعري إلى ولي السلطان أن يقدم لنفسه خيرا في دنياه قبل رحيله، بتنفيذ الطلب الذي سيأتي به \_ أبو العلاء \_ في آخر الرسالة. وهذا

يحفز القارئ / المتلقى على أن يتأمل في النص مرة أخرى، وسيرى ــ عندنــذ ــ ال الخطاب في هذه المقدمة قد عكس حزن أ / الكاتب، والكامن في تصوره الوجود. وقد عزز رويته التشاؤمية هذه باستخدام المقطاع الصوتية الطويلة، مثل (طا، ما، زا ءوا). ويقول أبو العلاء في المقطع ذاته من الرسالة: "عن حال تشكر ونعمة لا تنكر"، جاعت التراكيب في هذه العبارة معبرة عن البنية الدلالية بترتيب نمقي : فالشكر جــاء تاليا للحال، التي تمتاز بالخصب، لأن المرسل إليه هو المسؤول عنــها، \_ أي الحـال \_ بصفته وليا المسلطان كما أن عدم النكران جاء تاليا المنعمة المسؤول عنــها، ومقدمـها ولى السلطان ذاته:

\* إذا فالجملة التالية موادة عن الأولى، أو هي نتيجة لها:

فالنعمة <u>نتيجة للحال</u>، وعدم النكران <u>نتيجة</u> الشكر. وهذا الترتيب، وإن لم يكن بالمولد لبعضه، فإنسا نستطيع أن نصف بالاندغاء والتمازج:

فالحال - نعمة ، والشكر - عدم النكران.

يضاف إلى ذلك، أن استخدام صيغة الفعل المبنى المجهور (تشكر ، لا تتكر) جاء من خلال تركيب ناسب المعنى: عن حال تشكر، ونعمة لا تتكر، كما أوضحنا سالفا، لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، ذلك أن المتلقي يجد نفسه يواجه سؤالا محددا، هو : لم استعمل الكاتب صيغة المبنى للمجهول في هذا المقطع من الرسالة؟

 

#### أما الجواب على التساؤل أعلاه، فهو كامن في العبارة ذاتها:

وكأني بَالكاتب هنا يريد أن يقول: لست أنا الشاكر، ولست أنا المقر بالنعمة، وإن كـان قد أقرهما سابقا، فالمعري لم يطوقه أحد (من الساسة) بمعروف وليس لأحـــد عليــه فضل، فالشكر هنا ليس موجها منه وإنما من غيره، وعـــدم النكــران كذاــك؛ لأنــه ــ ولطبيعته النفسية القاسية ــ لا يرى لأحد عليه يدا.

إلى هذا القدر من الرسالة كانت وتيرة الإيقاع على حـــال مــن الاســنقرار، تعكــس استقرارا نفسيا (مؤقتا) عند الكاتب، ولكن ما أن ننتقل إلى المقطع الثاني حتى نلمـــس اضطرابا في هذا الإيقاع وإن كان الحديث فيه مستمرا عن الزمن الحاضر، الذي تمثل بالخصب والإخضرار والشوق والحنين الذي يبديه أ/ أبو العلاء إلى ع. / الصديــق المحبوس، وكذلك اعتذاره إلى ب / المرسل إليه عن عدم المكاتبة.

#### يقول أبو العلاء:

و أحسلف بالقسم العازم، والنذر اللازم، ما ذات طوق لا تنزعه، وبرد مسسن الربيسع ليست تخلعه جاء الوسمي لها فأرنت، وبكت شجوها لا تغنت، عالية ذوابة فنن غضر. فهي لا في السماء ولا في الأرض، تكرر القيل، وتنطق الخفيف والتقيل، بأشوق إلى هديلها مني إلى مشاهدته، ولا آسف على خليلها من قلبي على فاتت خدمته، وإن عقت نفسي بنرك المكاتبة عقوق الضب ولده والسارق يده، فإنما ذلك لهم واغل

لقد مثل هذا المقطع من الرسالة في أبنيته اللغوية دلالة ذات شبكتين:

\_ شبكة تصويرية ذاتية، معبرة عن هموم المؤلف وتشظياته.

وشبكة أضاحت بنية النص النثري.

وشبكة العلاقات في عبارات الفقرة أعلاه تتجمع في بؤرة جوهرية تحتاج إلى مجاهدة فكرية من المتلقي لكي بشق الحجب عنها ... وهي تستدعي الوقوف عندها والانشغال بنقائقها خصوصا أن هناك إشارات موحية وإيماءات ورموزا لغوية وصورا ايحانية يزخر بها هذا المقطع يهيئها النص للمتلقي كي يعيد تقويم الأشياء، وأن يكشف عما كان يريد المبدع التصريح به.

نعود إلى المقطع السابق، والذي يبدأ بعبارة "وأحلف بالقسم العازم ...."، فعند النقاع هذا المقطع السابق، بلحظ القارئ / المتلقي \_ علاوة على ما ذكرنا من تغير في الوئيرة الإيقاعية \_ يلحظ ظهورا مفاجئا اذاتية المرسسل، وطخيانا للها على الخطاب، وسنوضح هذا فيما سيلي من السطور، مع محاولة ملء الفراغات الناتجـــة عن ذلك الاتكسار المفاجئ في انسبلية النص.

فالنسبة للشبكة الأولى قلنا: إنها شبكة تصويرية ذاتية، وقد تمثلت فسي هذا المقطع بصورة مكثة الدلالة في (الحمامة ذات الطوق).

#### يقول أبو العلاء:

"وأحلف بالقسم .... ماذات طوق لا تنزعه، وبرد من الربيع ليسبب تخلعه، جاء الوسمي لها فأرنت، وبكت شجوها لا تغنت، عالية ذوابة فنن غض، فهي لا في السماء ولا في الأرض ... بأشواق إلى هديلها مني إلى مشاهدته ولا آسف على خليلها مسن قلمي على فائت خدمته".

الحمامة ذات الطوق تحن إلى رؤية ذكرها (هديلها) وتتوح عليه وتبكيه بكاء مستمرا. والكاتب يحن إلى صديقه المحبوس، وهو دائم الثموق اليه.

الانكسار المفاجئ، أو الفراغ الذي أشرنا إليه سابقا، هو ذاك النقل المفاجئ من الدعـــاء لولي السلطان إلى صورة الحمامة الحزينة، ومن ثم القفز إلى الحديث عن حزنه علـــى صديقه، ومرة أخرى العودة إلى الحديث عن ولى السلطان.

هذا القفز المتواصل، وما يولده من فراغات في النص، لا يفسر إلا على أنه يمثل قلقـــا نفسيا لدى الكاتب / المرسل، تعكسه صورة الحمامة ذات الطوق الحزينة:



اللافت هذا، أن مسحة الحزن التي طفت على السطور في هذا المقطع، رافقها حدبت عن الربيع والمطر والخصيب والاخضرار. ولهذا الأمر ما يبرره في النص، من خلال الشبكة الأخرى التي أضاعت بنية الرسالة، والتي تجلت في الحديث عن الزمن الحاضر.

ومع أن الكتب / المرسل يعيش قلقا وتعنيما ذاتيا، إلا أن الألفاظ جاءت لتعسبر عسر الخصب، رغم جفاف الكتب النفسي؛ لأن ولي السلطان مسؤول عن الزمن الحساضر كما ذكرنا أنفا ولكن أدبيات الخطاب تقتضي من العرسل أن يبدي للعرسل إليه احتراما وإقرارا بالفضل، بل خضوعا أيضا، وإن كان ذلك من خلال معاددة اللغة، ومعارضية الواقع بإثبات عكس الحالة النفسية التي عليها العرسل، والتسبي يحساول كتمانها أو طمعها، ولكنها تأبي إلا تجليا وظهورا هنا، لا بد الذات العثلقية أن تتوقف قليلا، لتلحظ بعينها الفاحصة، وأدواتها الدقيقة ظاهرة تتضبح رويدا رويدا، حتى تبزغ بملامحها من خلال تعبيرات بعينها فيه، اذا، نقول: إن مهمة القارئ المثلقي لمثل هذه النصوص من خلال تعبيرات بعينها فيه، اذا، نقول: إن مهمة القارئ المثلقي لمثل هذه النصوص لا تقتصر على مجرد المشاركة، بال إنها نتجاوز ذلك إلى عنصرك وراء الصباغية ومتابعة خيوطها .... وخاصة في دائرة (الفكر اللطيفة) التي تعتمد على بناء مركب، لا بذه فيها من بناء ثان على أول، ورد تال إلى معابق (١٠٠٠).

ولتوضيح ما ذكرناه عن الجداية بين الخاص والعام في هذا المقطع من الرسالة، نورد المخطط التالي:

زمن ~ربيع + مطر

التعبير العلم (عان + مكان - إيجابي

مكان - عله

زمن = ربیع + مطر (عدم وجود ربیع ومطر)

التعبير الخاص (مان + مكان = سلبي

مكان = علو مكان = المدار ناسي

فالتعبير الخطابي في الفقرة المعابقة لمنزج فيه العالم (الموضوع / الزمــن الحــاضر) و الخاص (الذاتي / حزن الكاتب)، ولعل خصوصية الخطاب العلائي قد جـــاء عــبر الخصوصية الدلالية الشيفرة اللغة، وعبر التفاعل الضخم بين الواضح والمستتر عنده، والذي يخفيه نص أبي العلاء هنا يحرض القارئ على الفعل، وهو "إخراج مــا هــو متضمن في النص إلى دائرة الضوء"(٢٠٠).

ربما لاحظ المتلقي \_ في الفقرة السابقة \_ كيف امتزج العام والخاص بطريقة بارعة، عبر السيطرة اللغوية من جانب الكاتب، وبملاحظة أدق يستطيع \_ المتلقي \_ أن يلمح ذلك التمازج من خلال اختيار مفردات ذلت دلالات موحية وإشارات غنية، من ذلك: لفظة: أرنت، والرنين هو الصوت الشجى والصيحة الحزينة (٢٠).

لم ترد هذه الكلمة في هذا الموقع جزافا، إذ لابد أن يكون لها دلالة أبعد مما يطفو على السطح منها، فالإبداع يبدأ عادة بالاختيار ثم التأليف، واللفظة لا نكون شينا حتى تنتظم في سياق، والكلمة ليست مجرد حروف تراصت اعتباطيا، بل هي مجموعة مين الدلالات الموروثة والمرجعيات التقافية، لقد وضعت كلمة (أرنت) في سياق تمسهيدي معرفي، باستخدام الصورة من ناحية (صورة الحمامة المطوقة)، والألفاظ من ناحيسة أخرى، أما الهدف فهو: وضع المرسل إليه (ولي السلطان) في حالة نفسية شمورية تمهيدية (الحمامة المطوقة وحزنها على هديلها)، وذلك قبل المباشرة في طلب المرسل موضوعه من المعرسة.

وهناك قِطع آخر في انصابية الجمل والفقرات يتبدى من خلال (النـــــــــأرجح): نــــأرجح الجمامة "عالية ذؤابة فنن غض، فهي لا في العماء ولا في الأرض".

فالحمامة تتأرجح على غصن عال، وكذا الكاتب / المعري يتأرجح، ولكن نأرجحه من نوع أخر: إنه تأرجح نفسي في اللامكان!

 هذه الحيرة وذلك التأرجح يلحظهما القارئ / المتلقى عند الكاتب في اضطراب وتبيرة الإيقاع، بعد أن كان منتظما في بدايات الرسالة، ولكن ما إن بدأت ذاتية المرسل تطغى على الخطاب حتى ظهر هذا التغير، الذي هو في حقيقته انعكاس المتغير فلللي الحاللة النفسية التي ظهرت حال بدء الكلام عن الحمامة ذات الطوق. فالكاتب يرى نفسه فلي تلك الحمامة الحزينة، التي فقدت الأمان بفقد نكرها، وهو أيضا يشعر بالحزن والحيرة والقلق، ولكن ما السبب؟

الشعور واللاشعور، يبدوان أمرا واحدا، وهذا هو دأب للعمسل الفنسي، كمسا يقول شيئة حول شيئة (٢٥). الصورة المكتفة التي أوردها الكاتب هنا، تكفي لأن تستفر القارئ كي يعمل فنراته التخبيلية؛ ليملأ الفراغات التي نشأت بسبب اختلال انسيابية النص عند بسروز الحزن الفجائي: إنه للحزن الذي فجره سبن صديقه، وما يسببه هذا السبن عادة مسن آلام نفسية حادة للمحبوس، وريما أسقط الكاتب على هذه المعاناة معاناته الخاصة، فهو سبين، ولكن سبينه من نوع آخر، فهو سبين أو قل: رهين المحبسين أو الثلاثة مسن سبونه، كما وصف نفسه (٢٦)، وهذا سبب كاف لمعاناة مستمرة وألام نفسية فاسية، من هنا كانت المقارنة، أو قل المشابهة، بيئه وبين الحمامسة ذات الطسوق في الحرزن واتزارجح النفسي من الحيرة والشعور بعدم الأمان وانعدام الاستقرار. لقد عمسد أبسو التعارع على هديلها، في موضع يتجانس مع حزنه وشجنه من نلحية، ومسع مضمسون الحماة على هديلها، في موضع يتجانس مع حزنه وشجنه من نلحية، ومسع مضمسون الرسالة العام من نلحية أخرى.

يستمر الخطاب من المرسل مراعيا أدبياته مرة أخرى، ولكن، بالاعتذار إلى المرسل إليه لمعدم المكاتبة، وقد مثل لوحة الاعتذار اختيار الألفاظ التي تشي بالقرابة الصمدية والاتصال الداخلي مع المرسل إليه: فاختيار ألفاظ المقوق (وغيرها) وترتيبها، جاء لبين ويحكس التقارب بين الكاتب وولى السلطان وامتز اجهما. يقول أَبُو العلاء المعري: "و إن عققت نفسي بنرك المكانبة عقوق الضب ولده والسارق يده، فإنما ذلك ....".

العقوق يكون من قريب للى قريب، فقد جاء في اللسان: عق والديه، قطعهما ولم يصل رحمه. وقد بعم بلفظ العقوق جميع الرحم<sup>(٣)</sup>.

استعار الكاتب لفظة العقوق ليدلل على عصيان أمر كان واجبا عليه، وهو: المكاتبة. إذا، ورود الفاظ مثل العقوق، بل وترتيبها على النحو الذي وردت عليه هنا إنما يعكس التقارب بين أو ب (العرسل والعرسل إليه) واستراجها ــ مرة أخرى-

| البلاثة     |       |     |             |     | الملاقة      | اللفظة |  |
|-------------|-------|-----|-------------|-----|--------------|--------|--|
| علاقة تقارب | ۱ + ب | إذن | علاقة تقارب | *** | الأبن + الأب | العقوق |  |
| و امتز اج   |       |     | ولمنزاج     |     | اليد + الرجل | السارق |  |

وإذا كان (أ) من متعلقات الزمن الحاضر (الذي يمثله ولي السلطان)، فإن العقوق بعدم الملكاتبة قد حصل، وهو تقصير من أ اتجاه ب، ولكن هذا لا ينفي أو يقطب العلاقة بينهما، لأنها علاقة تقاربية تلازمية حكما أسلفنا – وإذا كان العقوق قد حصل مسن الابن، والمسرقة من السيد فإن هذا لا ينفي جزئيتهما بالنسبة للكل الذي ينتميان إليه، لأن الابن والسيد هما فرعان من الأب (اللأول) والرجل (الثاني)، ولا ينفي انتماءها المهما، رغم ما قاما به من عقوق ومرقة؛ فكان أ / الكاتب، باعتذاره عن هذا العقوق / عدم المكاتبة يشدد على التصاقه بالمرسل إليه/ب لأن العلاقة تلازمية باقيـة رغـم التقصير / العقوق / عدم المكاتبة .

لقد صاحب اختيار الألفاظ وترتيبها في سياقاتها ... هنا ... عدم استقرار إيقاعي، و هـذا يعكمن ... مرة أخرى ... عدم استقرار نفسي داخلي عند المرسل / أبي العلاء، تظهر خلاله معاناته وحزنه بسبب وجود صديقه في السجن. أبو العلاء المعري صاحب نفسية ثائرة على الإنسان والوجود. والعقوق مظــهر مــن مظاهر الثورة والخروج عن المألوف، وأبو العلاء المعري في طبيعته ونفسيته خــارج عن المألوف أيضا.

اختيار الكاتب للفظة (العقوق) ــ إذا ــ كان صادرا عن اللاشعور أكــــثر منـــه عـــن الشعور؛ لأنه في أعماقه ثائر، فوشت بذلك كلماته، ولم يستطع أن يخبتها.

لا يلبث شعور الكاتب أن يعود إلى صحوته، فيتدارك \_ المرسل \_ الأمر , وبتنبه على ما يقتضيه المقلم من أدبيات الخطاب، فيعمد مباشرة إلى الكسر في ألفاظ متساوقة متتالية: ".... فإنما لهم وأغل وخطب شاغل". ومع كل الحزن وكل الحيرة التي تشي بها الكلمات، إلا أن أبا العلاء لا يتخلي عن حرصه \_ في هذه الرسالة بخاصة \_ على ما يقتضيه المقلم من أدبيات الخطاب: فهو حذر في مخاطبة ولي السلطان، لطيف معه لأنه يوشك على طلب موضوع منه، وهذا يحتاج من الطالب / الكاتب إلى شيء من الملاينة و التأليب، وقد ظهرا فعلا في المياق الاعتذاري، ومن خلل الكسر المتكرر في العبارة السليقة \_ كما أوضحنا \_ وغرضه من ذلك واضح: لقد أراد أن يذلل على همه ومعانقه لولي السلطان، بسبب استمرار حبس صديقه \_ من جهة \_ وعلى لطفه الذي تتطلبه أدبيات الخطاب \_ في إطار موضوع الرسالة على الأقلل \_ من جهة أخرى. لكن الأمر لم ينته:

و هاهو الكاتب يعود مرة أخرى إلى ذكر الهموم والأحزان، بل وتوقسع المصيبة، أو حتى تخيل حدوثها فعلا. ولكن: أي هم تومئ إليه الكلمات؟ وأي خطب تشي به؟ ومـــــا الذى يشغل بال المرسل في زمنه، وأثناء كتابته لخطابه؟ هذا، تبرز \_ مرة أخرى \_ مهمة المتلقي (الإيجابي وليس السلبي) للإجابة عن هـــذه التساؤ لات ومن ثم نفع ما يمكن أن يقال عن هذا النص \_ أو غيره \_ من أنه ضويب من شطح الكلام أو الإلفاز المحير، كما تعود بعضهم أن يصف به أنب أبي العـــلاء، من شطح الكلام أو الإلفاز المحير، كما تعود بعضهم أن يصف به أنب أبي العـــلاء، خلك أن المتلقي المثالي (٢٠) هو من كان نوره فاعلا في تلقي النص أي نص، وليــــمر مجرد استهلاك سلبي له، فكل عملية المتلقي تصبح \_ إذ ذلك "مقررنة بنشاط المتلقى . يباشر النص بمواقف وروى جديدة (٢٠)، وبناء عليه لا يغنو كلام المعري شــطحا و لا إلغازا، بل إيحاء وليماء يحفز القارئ / المتلقي على تقصي المراد، فكل ظــاهر مــن البـاطر؛ الكلام له باطن، وإنما يريد الكاتب المبدع أن يصرف قارئه بالظاهر عـــن البـاطر؛ ليحفزه على اختراق الحجاب الفاصل بينهما. فالقارئ إن رجع إلى جملة وقع لا محالة على المعنى المستور الذي يرمى إليه مبدع النصر.

نعود مرة أخرى إلى قول المعري: ".... فإنما لهم واغل وخطب شاغل".

إن تكرار الكلمات المنقلة بالحزن والهم والحيرة هنا تلتقي مع نلك من النوع ذاته النسي. وردت سابقا، وكلها تومئ إلى الانفعالات ذاتها هنا وهناك.

مرة أخرى نسأل: بماذا تشي هذه الكلمات؟ وما يشغل ذهن الكاتب ممسا يعرف و لا يصرح به فكر أبي العلاء مشغول دائما بأمر هذا الوجود، وهم القدر والموت، كذلك افتقاد الإنسان للأمان والراحة في هذه الدنيا. هذا، لا مناص من الإحالة على شيء من فكسر المعسري، قاللغة، مسواء في التخاطب أو في التفكير لا يمكن أن تتصسب إلا على شيء من الواقع الطبيعي أو الاجتماعي، أو من الوقائع النفسسية "(\*\*) و الفكرية أيضا. هذا، لا مناص سرمة أخرى سمن الغوص في النص وتأويل إيحاءاته. إيفول المعري: لهم واغل وخطب شاغل) قلنا: يشغله تفكير بالأمان والراحة، مما لم بحده في ننساه، ويتوق إلى أن يجده في أخسسراه. يقول في لزومياته (\*\*)؛

المدوت حيظ لمين تأمليه وليس في العيش إن تؤميل حيظ

أي: لا أسل أو فرصة لتحقيق السعادة والتقدم، لذا فإن (الموت حظ لمن تأمله)، أي أن السود حقل لمن تأمله)، أي أنت فرصة لتحقيق السعادة (٢٠٠)، وعلى هذا، فريما كان مصدر الحزن حقيقة يسراها أو يستشعرها أبو العلاء، وهي أن لا فائدة من هذه الحياة، فيكون الموت له راحة مسن حير ته وقلقه:

واستشـر العـاقل فــي سـقه أن الـردى ممـا عنـاه الشـــناه<sup>[1]</sup>.
يصر الكاتب في رسالته التي بين أيدينا ــ على أن يسوق ألفاظا مثقلة بالدلالة تعكـس
صراعا نفســيا، يتبينه القارئ / المتلقي كلما أعاد قراءة هــذا المقطــع: إنه حــرص
الكاتب على أن يكون خفيفا، ولكن ليس على المرســل إليه فحســــب، بــل علــي
جميــع الناس، وهذا ما تومــي إليه كلماته في العبارة التالية: "و إن عققت نفســـي ...
وتوخيا التخفيف وتنكبا عن التكليف".

قلنا سابقا، إن المعري يتعامل مع اللغة ومفرداتها تعاملا خاصا، لذا، فالكلمة عنده -دائما - إنسارة إلى تصور ذهني للشيء الذي يلمسح إليه، ومجموعة من الدلالات، وليست مجرد حروف متراصة.

فشعور أبي العلاء أنه في هذه الدنيا مثقل بالهموم أعطاه شعورا أنه ربما يتقل الأخرين بهمومه وأرائه، وربما بتبرمه، الذي قد يتسرب إلى كلماته دون وعي منه، فساعتذر ـــ لذلك ـــ عن عدم الكتابة.

هذا، يأتي دور المتلقى \_ مرة أخرى \_ لمل ه الفراغات بالتأويل، ولكن ليس باقف اثر النص رجوعا، وإنما على المكس تفعضى النص هو النقطة التي تلقي عندها بنيسة الممل وبنية التأويل المتجددة باستمر لر "(<sup>6)</sup>. فاللغة لا تخرج عن كونها قراءة للعاطفة و الفكرة، وقد استطاع المعري أن يحيط بها، ويعرف كيف يفهمها، وكيف يستقز بسها القارئ ليقرأ ويقرأ، ليعرف ماذا يريد \_ الكاتب \_ التصريح به.

انه يقول: توخيا للتخفيف وتنكبا عن التكليف، ويقول في داليته (٢٠):

خفف السوط، فصا أظن أنيس م الأرض إلا من هدذه الأجساد فإذا كان المعري يطلب تخفيف الوطء عن الأموات للأرض في البيت أعلاه، فليس غريبا أن يطلب تخفيف الوطء والثقل عن الأحياء، بل إن ذلك منه أولى. مقطم أخر من الرسالة: يقول أبو العلاء فيه:

هذا المقطع من الرسالة يحتاج إلى شيء من التوقف وإعمال الفكر. فالفراغ الحسادث فيه ما بين خطاب المرسل إليه، والخطاب عن الموضوع / الصديق واضح: فالكسانب هنا بيث شوقه إلى شخص ما، وحنينه الروية هذا الشخص.

يظن ــ أول و هلة ــ أن الذي يحن إليه المرسل هو المرسل إليه، أي: ولي السلطان. ولكن لا يمكن أن تنتظم خيوط النص هنا إذا تركنا الأمر عند هــذا الحــد؛ لأن هــذه الخيوط تتجه إلى غير تلك الوجهة.

قلنا .. فيما مر ... إن الشعور واللاشعور يتحدان عند المسري حتى يغلب أحدهما على الأخر، وهذا، لا يخفى على المتلقي أن يفطن إلى أن الكاتب يبث شــوقه وحنينــه المحديق، من خلال خطابه للمرسل إليه، فكان هذا خطابا مشتركا اتحد فيــه الشــعور واللاشعور بل غلب اللاشعور عليهما: فالشعور يتبدى في خطاب المرمل المرسل إليه، واللاشعور في خطاب الصديق، و هذان الخطابان ينتقلان ب بالتبادل ب خلال سطور هذا المقطع من الرمالة، بشكل لا يخفى على المتلقي الذكي أن يلحظه، فيكون الكاتب قد وحد بين هاتين الشخصيتين في اللاشعور، وخاطبهما كشخص و احد، لغلبة الثاني على تفكيره في لحظة خطاب خطاب للأول. لقد تجلت شاعرية أبي العلاء ولفته الأدبية في هذا الجزء من الرسالة، التسيحات حملها للكول، لقد تجلت شاعرية أبي العلاء ولفته الأدبية في هذا الحزء من الرسالة، التسيهات خالها للالات الإيمانية المكتفة، عبرت عن الحالة التي يريد الكاتب التعبير عنها بدقة. وشافعة.

قبل الخوض في الحديث عن مرامي هذه التشبيهات، وعن التداعيات النفسية المنبئة... "
فيها، سنرجع قليلا إلى بداية الفقرة، حيث يقول المعري: "وإني لأصبو إلى لقائه ... "
ولمل بداية الفقرة بحرف التوكيد (وإني) بحمل بعدا خفيا لحتمية الإفراج عن الصديق.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ... أيضا ... بل إن الكاتب قد استمر في خطابه بلغ....ة
مشحونة باستمرار، بشظابا نفسه، بشكل يتناسب مع الموقف الخطابي، وهو الحديث
عن الصديق المحبوس، واضعا للمخاطب مرة أخرى أسام مجموعـة من الألفاظ
الإيحانية المكثفة، والصور التكرارية المؤكدة على شوق وحنين الكاتب إلى صديق...ه،

[الشجن، الغريب الحزن ، الشوارف، الهوانف]، وكلها تحمل بعدا دلاليا معتما وجافًًا. لتمكن حزن الكاتب النفسي، وشوقه الشديد لصديقه المحبوس ــ كما أسلفنا-.

مرة أخرى يظهر دور المثلقي: فعند تتاوله النص بالقراءة ينبغي أن "يفهمـــه علــي مستوى جمالي ودلالي، ثم يعمل على تفسيره، ثم يشرع في تطبيق هذه القراءة ضمــن سياق محدد (١٥٠).

يقول أبو العلاء: أحن إليه: (أي: إلى الصديق، وإن كان في اللاشعور)،

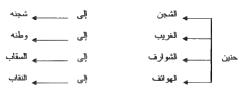

والصورة المكثفة الواردة هذا، يميز منها نوعان:

\_ صورة حسية، تظهر في : حنين الشوارف إلى السقاب.

والهوائف إلى النقاب

\_ صورة معنوية تظهر في : حنين الشجن إلى شجنه

والعودة (الغريب) إلى وطنه

الشجن: وهو كما ورد في السيلق \_ الحزن والنواح، ومن معانيها الحاجـــة(٥٠).
 ذلك أن حاجة الكاتب إلى صديقه (المحبوس) انعكست عليه نضيا بحزنه ونواحه.

الحنين: وهي لفظة تتضمن ثنائية العلاقة بين المرسل وصديقه، فالأول بحن الثاني
 ويشتاق إليه.

ولكن ما أن يستمر المنلقي في قراءة النص إلى هذا القدر حتى يشعر بفجوة او فـراغ، يتعمق ما بين الحزن في المقطع الأول، (حزن الحماسة على ذكرها) وهذا المقطع مـن الرسالة وما يتضمنه من شوق وحنين الصديق.

ألا نرى أن هذاك حلقة مفقودة في الانسيابية اللائمعورية، عبر تنفسق جمـــل الحنيـــن و الشوق؟ فلنعد إلى عبارة "وإني لأصبو إلى لقله صبابة للعود إلى وطنه".

إلا تعتقد ... كمثلق ... أن هناك رابطا خفيا بين الشوق هنا، شوق للعودة إلى الوط.... والشوق هناك، شوق للحمامة لذكرها ومصدر أمنها واستقرارها؟

أو ليس تثبيه الكاتب شوقه للقاء صديقه بشوق الغريب لوطنه، انعكاسا لعدم الأمـــان، و التعطش البه عنده؟

الموت خيير وفيه لامرئ دعية إن يضرب الترب لا يحيث له وجع ألا يفسر هذا مشاعر القلق والعزن المنتشرة فوق سطور الرسالة منيذ بدنها حتى نهايتها؟!

هذا الرابط الخفي الذي يربط بين جزئي الرسالة، اللذين أشرنا إليهما، تتضح ملامحــه في الجمل التي نرددت فيها ألفاظ تعكس دلالات ضدية، وإن كانت في معرض الحديث عن الصديق المحبوس، وشوق الكاتب إليه، يقول المعري:

"وأنتشى أخباره الطيبة انتشاء الزهر، وأستافها كل عشي وسفر".

لا يفتأ أبو العلاء يسوق أفكاره بلغة إيحانية شعرية مكثقة، وألفاظ مثقلة بالدلالات:

أنتشي أخباره الطبية انتشاء الزهر، انتشى: سكر، والسكر يكون من شـــرب الخمـــر، والزهر يتمايل كأنه سكران بفعل الخمر.

و الكاتب يلذ لسماع خبر من صديقه المحبوس، فكأن نسيم أخبار هذا الصديق ... عندما تهب ... تحدث في نفسه نوعا من الانتشاء والمتعة كالتي تحدثها الخمرة في شــــاربها: فهو ... إذا ... متعطش إلى ما يبعث في نفسه اللذة والانتشاء: ولكن متعطش إلــــى أي شيء؟

الخيوط هنا متفرقة، إذ لا يعقل أن ينتشي الكاتب حقيقة لسماع خـــبر مــن الصديــق فحسب، بل إنه كان من الصعب تسرب الشعور باللذة اليه هكذا ببساطة!

إذا، هو يتذوق لذة حقيقية (أو يتخيلها)، ولكن ، ليس لهذا السبب بعينه، وإنما لغيره ، وهو لم يصرح به \_ أيضا-.

الجمل المتتابعة \_ بعد ذلك \_ تضيف إلى سابقتها نقلا دلاليا آخر ، يقول المعري فيها: "و أستدل بمعرفته استدلال شأتم البروق".

مرة أخرى تشف كلماته عن توقه لشيء ما، وتومئ إلى شوق شديد عنده إلى أمر كأنه ينظر إليه: "استدلال شأتم البروق" أي : كمن ينظر إلى الغيمة أين تمطر ليلحق بها! إذا هو وراء شيء ولكنه \_ مرة أخرى \_ لا يصدح به.

وإذا حاول المتلقي (المثالي)(<sup>(۱۹)</sup> أن يجمع الخيوط المنبثة في كل اتجاه، فلربما استطاع بخيلله أن يخرج بشيء، وبخاصة إذا كانت لديه (المرجعية)، وإذا عرف أن الملامات اللغوية في أي نص، "لا يمكن أن تكون ذات قيمة دلالية في حد ذاتها، وإنما تكتسب تلك القيمة حينما يمكن أن تحول أو ترجع نحو شيء ما ... أما المرجع فهو حساصل المجمع بين الصورة السمعية والبصرية (المقروءة) وبين المفهوم أو التصور الذهنسي و هو ما تؤديه العلامة كلها، ويسمى بالمرجعية ((١٥٠ فإذا رجعنا إلى ذلك المقطع مسن

الرسالة، حيث بذكر الكاتب الحمامة ذات الطوق وحزنها نجده يلتقي مع هذا المقطع: فهناك الحمامة تبكي ذكرها، وهو رمز أمنها واستقرارها. وهناك يشبه الكاتب نفسسه بها، فهو حزين مثلها، وكذلك هو في هذا المقطع، فما الذي يقتقده ويتحرق شوقا إليه؟ إنه يتوق إلى شيء من الأمن والرلحة، ولكته أمن من نوع أخر: أمن يريحه من القلق والحيرة اللذين يظابان عليه حتى في فرحه.

يتجسد في المقطع الذي بين أيدينا من رسالة المعري، كما توحي به معطيات خيـــوط النص، يتجسد منه موقف الكاتب الحائر من الدنيا و الناس و القدر ـــ مـــرة أخــرى ــ وهو يسقط كل هذه المشاعر الحيرى والاتفعالات (العطشي) على حزنه وشوقه للقــاء صديقه، فيعمد ـــ من أجل تثنيته ــ إلى تكرار صور مختقة مثقلة الدلالة كما لمسنا.

"... وكيف يستسر من قاد البازل ويستتر من طوى المنازل(<sup>(٥)</sup>، والنظرة مسز ذي علق كافية والنهاة بعد طلق شافية (<sup>(١)</sup>). وقد علمت أن الثاوي بسساحته لا تسنح لمه الظباء (<sup>(١١)</sup> و لا يهنك عليه الخباء، و لا يصادفه ورد قطاة و لا الشافعة لدائرة اللطاة. لكن ينام لأمنه نوم الجارية عن سوم السارية (<sup>(١)</sup>)، ويطرح الهموم فكره اطراح الأبق إيالته والمخفق حبالته (<sup>(١)</sup>)، وأن نزيل غيره كالأشقر إن تقدم نحر و إن تأخر عقر ..... فأنسا أطال الله بقاء سيدى وهذا الرجل فرعا سمرة وقضيبا أراكه ...".

يصحو الكاتب في هذا المقطع مـ من الاستغراق في النفس، والغوص في أعمـــاق الحيرة، ليدخل في موضوع صديقه، ولكن من خلال الإسقاط على الذات هذه المــرة، منطلقا من فكرة أن الصديق مرأة صديقه، هذا، في هذا المقطع بلحظ القـــارئ عــودة استقرار الإيقاع الذي كان في بداية الرسالة، ويلمس هدوءا في الانفعــــالات بعــد أن كانت مضطربة قلقة.

قبل الخوض في موضوع الصديق والإقراع عنه، يلجأ الكاتب إلى حسن التخلص عبر شبكة لغوية، نتر ابط ونتناسق خيوطها بطريقة تمهيدية ... والنظرة من ذي علق كافية، والنهلة بعد طلق شافية ، يبدأ بعدها المرسل بخطاب ولي المسلطان بضمير الغائب: "لكي ينام لنومه نوم الجارية عن سوم السارية ... وأن نزيل غيره، كالأشقر إن نقدم نصر وإن تأخير عقير ...."

و الخطاب بضمير الغائب قصد إليه الكاتب قصدا؛ حتى يستطيع أن بتصدت بموضوعية، من ناحية، وليتحرر من القيود التي تفرض على من يتحدث إلى ولي وللملطان، من ناحية أخرى. في هذا المقطع من الرسالة، يتحدث الكاتب عسن توفير الأمن والاستقرار في عهد ولي السلطان حتى إن هذا الحديث انعكس على الإيقاع استقرارا و هدوءا.

و لا شك، أن لمسرار الكاتب على تكرار مفردات تتضمن معنى الأمن كان منه لحاجة نفسية ملحة: حاجة إلى الأمان الروحي والاستقرار النفسي اللذين يفتقدهما بقوة، فيطفو هنا اللاشعور مرة أخرى حتى يتحد مع الشعور، فيكون الكسلام عنسه وعسن صديقه كأنه كلام عن ذات واحدة:

"فأنا \_ أطال اله بقاء سيدي \_ وهذا الرجل فرعا سمرة، وقضييا أراكة ... تنصر نـــا الغمامة الواحدة، وتضيء لنا اللمعة الفاردة ... فلساني ينطق عــــن ضمــ يره نطــق المزمار عن فم القاصبة والأوتار عن أنامل الضاربة ...".

يدخل أبو العلاء إلى الموضوع، الذي من أجله أنشأ رسالته، فيذكر محاسب صديقه وفضائله، مؤكدا على تكرار الصورة، بأن أطفال هذا الصديق بسألون عسن والدهم باستمرار، كسؤال العطشى عن الماء، وكأني به هذا، يريد أن يضع ولي السلطان في جملة من الحالات النفسية التكاملية للإشفاق على المحبوس والإقراج عنه، مستعينا م

من أجل ذلك ــ بإنخال عنصر الشعر والمثل (التناص)(<sup>(۱)</sup> لوضع المرسل اليه فـــــــى الخلفية المعرفية النرائية الاجتماعية.

و هكذا تنتهي الرسالة، بعد تمهيد بارع، حاول الكاتب فيه جاهدا أن يكون مقنعا للمرسل إليه حتى يفرج عن الصديق، فكان له ما أراد.

#### <u>ويعد:</u>

فقد أصبحت مشاركة القارئ في النص - تنشيطا وتأويلا - م - ن بده ال المحل الأدبي، من حيث إنها عملية إيحاتية، يندمج فيها الوعي بالنص. فالقارئ لا يكاد يتصدى المعمل الأدبي حتى يجند له كل أدواته المتاحة من أحاسيس ومرجعيات معرفية تقافية وخيرات ذاتية سابقة، وهو بتفاعله الكامل مع النص، واندماجه به يصبح مستعدا لإبداع مواز لعمل الممبدع في نصه؛ لأن هذا القارئ (الإيجابي) بتصديه للعمل الأدبي إنما يضغي عليه من عقله ونفسه وذاته. وعندما تتضافر أدوات القراءة تلك يتولد مغى أخر للنص، ولكن ليس معنى ذلك أن يبتعد القارئ عنه فلا تعود له علاقة به، وابسا أخر ينطلق من النص ذاته؛ لأن الهدف أو لا وأخيرا هو سبر العمل الإبداعي الذي ظل فتر قطراة مهملا، أو حكم عليه حكما نقديا سلبيا جعل القراء يتجاهلونه أو يقصون عن دائرة الهتماماتهم الأدبية. فتكون مشاركة القارئ بقراءته الإيجابية النص، إسهاما في إعلائة إلى دائرة الضوء بل إلى إحياته من جديد.

### الهوامش والمراجع

- الجاحظ، البيان والتبين، تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة، مكتبة الخاجي، طه، ١٩٨٥، ج١، ص١٣٦٠.
- انظر: د. محمد عبد المطلب، قضايا الحداثة عند عبد الق<u>اهر الجرجاني،</u> مكتبة لبنان، بيروت، ١٩٥٥، ص ٢٤٤.
- حتى عناوين الكتب القديمة \_ تتجه إلى تأثير الكاتب بالقارئ، مثل، الأجوبة المسكنة، الكلمة المنقذة، المدهش، المبدع، الكامل، نثر الدر، وغير ذلك كثير.
  - وهو القارئ الضمئي تبعا لنظرية التلقي عند فولفغانغ.
- حمادي الزنكري، المتلقى عند النقاد القدامي، السلطة المحبوسة \_ في المجلة العربية للثقافة، تونس العدد ٢٨، آذار، ١٩٨٥، ص٢٤٧.
  - ه. بالألمانية Rezeptions asthetik.
- روبرت هولب، نظرية التلقي، ترجمة د. عز الدين إسماعيل، النادي الأدبــــي الثقافي، جدة، ١٩٩٤، ص١٤٤.
- ٧. ناظم عودة خضر، الأصول المعرفية لنظرية التلقي، دار الشروق، عمان، ۱۹۹۷، ص۱۳۰.
- رامان ملدن، النظرية الأدبية المعاصرة، ترجمة سعيد الغانمي، دار الفارس ثانشر، عمان، ١٩٩٦، ص١٩٦٠.
  - انظم عودة خضر، الأصول المعرفية لنظرية الثلقي، ص١٣٩.

- ١٠. المرجع السابق، ص١٣٩.
- ١١. كين . م . نيوتن، نظرية التلقي ونقد الاستجابة، ترجمة سيد عبد الخالق،
   مجلة القاهرة، العدد ١٦١، ليريل ١٩٩٦، ص١٩٦٠.
- ۱۲. التأويل: "هو نوع من الفهم المعيق وفن استخلاص الدلالات الحقيقية، و هـــو نشاط إنساني خلاق في عملية التعثيل والتوسط والإبلاغ.
- د. محمد خرماش، مفهوم المرجعية واشكالية التأويل في تحليل الخطاب الأدبسي،
   الموقف الثقافي، السنة الثانية، ١٩٩٧، العدد ٩، ص٤١.
- والتأويل، كما يراه (فولفغانغ ايرز)، يقوم على أن "المعنى في النسص لا يصوع ذاته أبدا، بل إن على القارئ أن يحضر في إعادة النصية لكي ينتج المعنى" وهذا المعنى ينشأ من ملء القارئ للغراغ الناشئ في النص.
  - انظر: رامان سلدن، النظرية الأدبية المعاصرة، ص١٦١-١٦٢.
- ١٣. شدد (ايزر) على أن الشيء الأساسي في قراءة كل عمل أدبي هو "لتفاعل بيــن بنيته ومثلقه".
- انظر: فولففانغ ليزر، في نظرية التلقي، التفاعل بين النص و القارئ، ترجمــــة د. الحياللي الكدية، مجلة در اسات سيميائية أدبية لسانية، العدد ٧، ١٩٩٢، ص٦.
  - ١٤. كين . م . نيوتن، نظرية التلقى ونقد الاستجابة، ص٧٠٠.
  - ١٥. د. محمد خرماش، مغوم المرجعية وإشكالية التأويل، ص٤٠.
  - ١١. ناظم عودة خضر ، الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ص١٤٨.
    - ١٧. المرجع السابق ١٤٨.
    - ١٨. المرجع السابق، ص١٢٣.

١٩. القارئ الضمني: هو الذي بجسد مجموع النوجيهات الداخلية لنص التخبل لكي يتبح لهذا الأخير أن يتلقى، وتبعا لذلك، فإن القارئ الضمني ليس معروف في جوهر اختباري ما، بل هو مسجل في النص بذاته...".

فولفغانغ ليزر، فعل القراءة، نظرية الواقع الجمالي، ترجمة أحمد المدني، مجلفة أفاق (المغربية) المعدد 1، ١٩٨٦، ص٣٠، ويعرف القارئ الضمني أيضا موفقة بأنه هو الذي يضعه المرمل أو المؤلف نصب عينيه عندما ينتج نصب، وهذذا المثلقي المفترض من جانب منتج النص الأدبي هو في حقيقة الأمر متلق غير فعلى، ويتشكل في وعي هذا المنتج.

د. عبد النبي اصطیف، النص الأدبي والمتلقي، مجلة الأداب، مصيد الأداب
 والأدباء، جامعة قسلطينة الجزائر، العدد ١، ١٤١٥هـ/١٩٩٤م. ص٨٧.

. ٢٠ ناظم عودة خضر، الأصول المعرفية لنظرية التلقى، ص١٤٨.

 ٢١. عبد الله الخدامي، الخطيئة والتفكير، من البنوية إلى التشريحية، قراءة نقدية لنموذج انساني معاصر، النادي الثقافي، جدة، رقـــم ٢٧، ١٤٠٥هــــ/١٩٨٥م، ص٧٦.

 وهي الرسالة الثالثة من مجموع رسائل المعري، تحقيق د. عبد الكريم خليفة، منشورات اللجنة الأردنية للتعريب والترجمـــة والنشــر، عمــان، ١٩٧٦، ج١، ص١٤٧-١٤٧.

٢٣. عبد الله الغذامي، الخطيئة والتفكير، ص٦.

 مالك سلمان، فولفغانغ إيزر، الثفاعل بين النص والقارئ، مجلة علامات فـــي النقد، مجلد ۲۷، جمادى الأولى ١٤١٨هـ/١٩٩٧م، ص٢٢٠.

- ۲۰. يرى (إيزر) أن المتلقي يعدل مواقفه إزاه النص، بمعنى أنه يمـــلأ الفهــوات
   والفراغات التي تكسر تجانس النص، أو بمعنى أخـــر: أن يقــوم هــذا المتلقــي
   بترميمه وتقويمه.
  - د. محمد خرماش، مفهوم المرجعية، ص٠٤٠
    - ٢٦. المرجع السابق، ص٣٦.
  - ٧٧. رامان سلدن، النظرية الأدبية المعاصرة، مرجع سابق، ص٧٠ مزج بعض
- ٧٨. الكتاب القدماء ــ ومنهم المعري ــ بين الشعر والنثر في الأن نفسه، فالمعري كان شاعرا ونلثرا، والشعرية هي علم الأسلوب الشعري، والأسلوب هو كل مساليس شاعا أو علايا و لا مطابقا للمعيار المألوف، أي: أن الأسلوب انزياح بالنسبة للمعيار، كما في الحال هنا انظر: د. عبد الله الغذامي، الخطينة والتفكير، مرجع سابق، ص٤.
- ۲۹. جون كوين، بناء لغة الشعر، ترجمة د. أحمد درويش، سلسلة كتابات نقديــــة،
   القاهرة، ۱۹۹۰، ص۸٦.
- أبو العلاء المعسري، اللزوميسات، دار صسادر، بسيروت، ١٩٦٠، مسج٢، ص٤٠٨.
- ٣١. وهو ما يسمى عند (ياوس): أفق انتظار القارئ أو أفق توقعات القارئ، أنظر
   صر٣ من هذه الورقة.
  - ٣٢. د. محمد عبد المطلب، قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، ص٢٤٤.
  - ٣٣. انظر: مالك سليمان، فولفغانغ إيزر، التفاعل بين النص والقارئ، ص٢١٦.
    - ٣٤. ورد في اللسان، أرنت: فوق الحنين.
    - انظر: ابن منظور، اسان لعرب، مادة رنن.

٢٥. د. صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، مكتبة لبنان، والشركة العالمية.
 للنشر، بيروت، القاهرة، ١٩٩٦، ط١، ص٦٩.

٣٦. يقول أبو العلاء في لزومياته: ج١، ص٢٤٩.

أرانسي فسي الثلاثات من سجوني فسلا تسال عسن الخبسر النبيسث

لغقدي نسيطاري واستزوم بيتسبي وكون النفس فسي الجمسم الخبيست

٣٧. بن منظور، لسان العرب، مادة: عقق.

٣٨. صنف الباحثون أنواع المتلقين، فكان منهم:

المتلقى المطلق، والمتلقى الفطى، والمتلقى الضمني، والمتلقى المثالي.

انظر: د. عبد النبي اصطيف، النص الأدبي والمتلقى، ص٨٧-٨٨.

وانظر: د. ناظم عودة خضر، الأصول المعرفية لنظرية التلقى، ص١٦٠-٢٤٠.

٣٩. د. حمادي الزنكري، المتلقى عند النقاد والقدماء، ص٥٥.

- ٤٠. د. محمد خرماش، مفهوم المرجعية واشكالية التأويل، ص٥٥.
- ٤١. أبو العلاء المعرى، اللزوميات، (مرجع سابق)، ج٢، ص١١٥.
- د. سحبان خليفات، معنى الخلود فى كتابات المعرى، مجلة دراسات، الجامعة الأردنية، المجلد ١٤، عدد ٤، ١٩٨٧، ص٧٢٧.
  - أبو العلاء المعرى، اللزوميات، مج١، ص٧١.
    - 22. المرجع السابق، مج٢، ص٢٥٥.
  - 20. كين . م . نيوتن، نظرية التلقى ونقد الاستجابة، ص١٩٨. .
  - ٤٦. أبو العلاء المعرى، سقط الزند، دار صادر، بيروت، ١٩٦٣، ص٧.

 الشوارف: جمع شارف وهي الناقة المسنة، السقاب: جمع سقب وهـــو ولــد الناقة.

٤٨. هوائف: جمع هائفة، وهي الناقة التي تستقبل بوجهها هبوب الريح، فاتحة فاها من شدة المطش.

النقاب: من قوله: وردت الماء نقابا، أي : همت عليه بلا طلب.

٤٩. المرادس: الذي يلقى حجرا في البئر، لينظر هل فيه ماء أو لا.

الخلب: الطين. الجفر: البئر التي لم تطو، أو طوى بعضها.

٥٠. أنتشى: أشتم، أستافها: أشتمها.

٥١. الصادية: العطشي، الغادية: السحابة تتشأ غدوة.

٥٢. العقوق: الصبح.

٥٣. شأتُم البروق: الذي ينظر إليها أبن تمطر.

٥٤. كين . م . نيوتن، نظرية الثلقي ونقد الاستجابة، ص ١٩٨.

٥٥. ابن منظور: لعبان العرب، مادة: شجن.

٥٦. أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج٢، ص١٢٠.

القارئ المثالي: هو المثاقي المنتزع من نفس المنتج الذي يحلم به في
 ممارسته للعملية الأدبية.

د. عبد النبي اصطيف، النص الأدبي والمتلقى، ص٨٨.

٥٨. د. محمد خرماش، مغوم المرجعية واشكالية التأويل، ص٣٥.

٥٩. البازل: ما بزل نابه من الإبل وقد مر. طوى: قطع.

٠١٠. من ذي علق: من ذي حب.

النهلة: الشربة أول الشرب، والطلق: سير الإبل أورد الخب.

أي لا تمر من مياسره إلى ميامنه لأن ذلك شؤم.

٦٢. سوم: حمل المشقة، السارية: التي تسير عامة الليل.

٦٣. المخفق: الصائد الذي يرجع ولا يصيد، حبالته: شبكته.

 ورد في الرسالة موضوع الدراسة هذا، تضمينات عدة مـــن الشـــعر والنـــثر (تدامس)، من ذلك: بيت المحليئة الذي يقول فيه:

لزغب كأولاد القطا راث خلفها على عاجزات النهض حمر حواصله.

انظر: بيوا<u>ن الحطيئة</u>، شرح أبي سعيد السكري، دار صادر، بــيروت، ١٠٦٧، ص٨٠.

- والنظرة من ذي علق كافية، والنهلة بعد طلق شافية.
  - كالأشقر، إن تقدم نحر وإن تأخر عقر.
    - أعق من خب.

انظر: الميداني، مجمع الأمثال، عناية عبد الرحمن محمد، القاهرة، ١٣٥٢هـــ، ج٢/ ٢٢٤، ٨٦ ج١ / ٥٠٩.

Commence of the second

٦٥. شهلاء: حاجة،

٦٦. نقم: سكن، الغلة: العطش،

تاريخ ورود للبحث للي مجلة جلمعة دمشق ٢٠/٨/٨٠

## حول وضع العلوم الإنسانية ومشكلاتها من منظوم ابستيمولوجي

د. يوسف بريك قسم علم الاجتماع ــ كلية الآداب جامعة نمشق

#### ملخص

رغم مرور تحو قرئين من الزمن على ولادة الطوم الإستنية وتحسو قسرن على يدء تشعب هذه الطسوم إلسي جملسة مسن الاختصاصسات الممستقلة يموضو عاتبها المختلفة، تراتا تعاود طرح السؤال القديم سالجنيد الذي اسم يكى جواباً شاقياً بعد حول علمية مسار هذه العلوم والتتابج التسي تتوصسان إليها.

وتوخياً للفقة في مطلجة هذا العوال قعنســا قبــل كــل شـــىء، بتوضيـــع مصطلحات بحثنا وأولها العلم الذي عنينا به نلك النشاط الإنسائي العوفــــ المضيوط منهجياً، والهائف إلى المكشف عن الصفات والعلاقات والقانونيــات التــ تفضع لها الطواهر وتفسيرها.

وعلى قدي هذا المعنى المحدد الطم عارضاءً كل الاجتهادات النسي حسارات نعت الطوم الإنسانية بــــ "الطوم الروحية" أو "الطوم الأفلاناتية" أو "الطســـوم الوصفية"، والتي جاءت لتضع هذه الطوم في تعسارض تسلم مسع الطسوم الطبيعية.

ومن تلعية أخرى لم تر ضرورة الإقامة تصارض بيسن مصطلسح الطسوم الإنسانية ومصطلح الطوم الإجتماعية على أسلس أن كسالا للمصطلحيست يقصد الإنسان في مجتمعه أن المجتمع المؤلف من الناس. ومقدًا أحسالطوم الإنسانية هي تلك الطوم التي تقوجه في دراساتها تحو المجتمع وظواهسره مسلحة بمناضح وطرائز، ووسائل الليث ملامة تخصوصية مجسال بحشها. والهافة إلى الكشف عن الصفك والعلاقات والقاونيات التي تغضسع لسها الظواهر الاجتماعية وتضميرها والتثيؤ بمسارها مستقبلاً.

وقد قادتنا دراستنا الايستيمولوجية، أي تلك الدراسة التقدية لأمس المعرفة ومنظفاتها وتتقديها، لموقة الطوم الإستدية في منظومة الطوم إلى تستكيد أن المعبدة الأساسي لإنتاج المعرفة الاجتماعية وشرط إمكانها بكمن بالدرجية الأولى في الأكفاء وكان المسيئن تقسيما الأولى في الأكفاء وكان المسيئن تقسيما للقاهرة الاجتماعية والنظر الرسها كما أو أنها شيء كأشياء الطبيعة الأخرى بعوق تبتساج المعرفية الطبيبة كما أو أنها شيء كانتها المشاهرة الإجتماعية والنظر الرسها القول: — إن الظاهرة الاجتماعية على المحسب بحدول الطوم الإستانية إلى مجرد أداة أوبيها وجوة وسياسية تخدم مجموعية مسن الشاهرة وتوسياسية تخدم مجموعية مسن

ومن لجل لحض كل الأراء التى تشكك فى طمية العلوم الإمسائية واكسي تتمكن هذه العلوم من لحتلال موقع مناسب فى منظومة العلوم يتعين علسى المشتظين فى إطارها تقليل الصعوبات التى تطرضسيها، والتسى لا يمكسن تقرآن وجودها.

فلا أحد ينكر نقة منظومة المفاهيم التي تحتويها هسدة الطسوم، غسير أن 
إمكانات تثليل هذه الصحوبة ليست بالأمر المستحيل في حال اتفاق المغييس 
في الأمر على ضرورة الجمع ما بين الجانب الكمي والجانب الكياسي في 
التعبير عن المفاهيم التي يستخدمونها، من نامية تخرى فإن رفسع مسوية 
الطوم الإسانية يقطلب بنال الجهود الكبيرة من تجل إرساء القواعد التسي 
تعنى بقضاء المعطيات، والتي ترتبط بالموضوعية، وبالمسافة بين البساحث 
والمحوث.

أما يخصوص مشكلة التعدير فتحسن نؤكد أسها أيست مسن المستال المستال المستال المستال المستال المستال المستال المستصية، والمبيب في ذلك يعود إلى أن الظاهرة الإجتماعيسة، وإن اسم يتنكرر على صعود الجوهر، وهذا بالذات هو الدي يسمح لنا بإدراك ما هو عام في الظواهر الاجتماعيسة، وإدراك العسام فسي المستال الرساعة المستال المسامة المستال المسامة المستال المسامة المستالة التحديد في التي تسلمانا

على الكشف عن القانون الإحصائي الذي تفضع له القساهرة المدروسة. ويأسح المجال أمام التفسير العلمي الذي لا يتجساطا العواسل القاريفيسة المشكلة الظاهرة، والذي يتوجه نحو الكشف عن أسبابها، وذلك من خساط إخضاع الوقائع الاجتماعية التي تحتاج إلى تفسير تحت تصيمات أو قواتيس سبق لغتيارها وتم التأكد من صحتها.

## حول مصطلحات البحث:

رغم غنى اللغة العربية بالمفردات التي تفوق في عددها مفردات اللغات الأخرى ترانا نعاني أحياناً من مشكلة تحديد معاني عدد من المفاهيم والمصطلحات العلمية، وتحديد الوافدة منها، في إطار العلوم الإنسانية. والعلة في ذلك لا تكمن في لفتنا العربية، كما يحلو لبعضهم الادعاء، بل فينا، نحن الذين نقراً ونكتب ونفكر بهذه اللغة.

إن اللغة أي لغة كانت، هي أساس التعامل الإنساني وهي وسيلة للتعبير عن أوضـــاع وحالات وأفكار محددة. والمصطلح هو ألف باء العلم، كل علم، وأي علم كان. ومــن هنا تأتي أهمية تحديد المصطلح، لأنه ــ وعن طريق هذا التحديد ــ يستطيع المتحدث أو الكاتب أن يحصر حديثه فيما يريد قوله ويضح المجال أمام المستمع أو القارئ أن يوف عاذا يقصد المتحدث أو الكاتب بكلامه عن المسألة للتي يناقشه فيها.

بناء عليه، وعملاً بمقولة فولتير الشهيرة: قبل أن تتحدث معي حدد مصطلحاتك(١)، سنحاول فيما يلي القيام بجولة مفاهيمية، إن صبح التعبير، نوضيح من خلالها المصطلحات الأمامية التي يتضمنها بحثنا هذا، أي العلم والعلوم الإنسانية والدراسية الابستيمولوجية، دون الادعاء بتحديد جامع وشامل ومانع لها، فما الذي نقصده بالعلم هنا؟

للإجابة عن هذا السؤال يتعين علينا التغريق بين الطهم كظهاهرة اجتماعية والعلم كمصطلح. فالعلم كظاهرة اجتماعية يحتاج إلى دراسة معمقة لجملة الشروط والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي ساهمت تاريخيا في نشونه وتطوره من جهة، ودراسية الدور الذي يلعبه اليوم في عملية التطور الاجتماعي بخاصة في ظل الثورة العلمية به الثقافية المعاصرة من جهة ثافية. فهو، أي العلم، وإن كان نتاج التطور الاجتماعي، يساهم بتحوله إلى قوة منتجة في تطوير سريع وهاتل للشروط والظروف الاجتماعية التي أنجيته. ورغم أهمية مثل هذه الدراسة، إلا أننا ان نشغل بها هنا، بل سهد نقتصر إن العلم كان ولا يزال وسيلة لتكوين المعرفة الطعية التي لا تظهر ولا تتطـــور مــن تلقاء ذاتها. بناء عليه فإن الشرط الأساسي للانتقال من انعدام المعرفة، أو من اللاعلــم إلى العلم هو النشاط الإنساني الخاص بفرد أو بمجموعة من الأفراد الذين يشتغلون في مجال إنتاج الأفكار العلمية. ويحمل هذا الموع من النشاط طابعاً اجتماعياً وليس نظامــا من الإحداثيات عينته الطبيعة كما هو الحال في نشاط الحيوان المقيد ببرامج وراثيــــة نوعية ومتطلبات بيولوجية مدونة ومبرمجة في جمده.

بكلام آخر: النشاط الإنساني المعرفي غير مقيد ببرامج معطاة بيولوجيا، بل بـــبرامج تقافية مصوغة تاريخيا تشكل الأسلس والأرضية التي يتحرك فوقها هــذا النشــاط إن كان بشكل أفقي أو بشكل عمودي. والحركة الأفقية النشاط المعرف تعني هضــم كان بشكل أفقي أو بشكل عمودي. والحركة الأفقية النشاط المعرفي فعني فتعني المعلومات السابقة وإنتاجاً كمياً لها. أما الحركة العمودية للنشــاط المعرفي بقال الشــورة التحول من حالة النمو الهائل في المعارف إلى حالة كيفية جديدة يطلق عليها الشــورة العمليات العلمية. وموضوع الحركة الأفقية والعمودية للنشاط المشار إليه هو الأشياء والعمليات الحارية في الطبيعة والمجتمع والفكر. وليس كل نشاط موجه نحو هذه الموضوعــات هو المقصود هنا، بل ذلك الذي يخضع للضبط المنهي الضــروري لانتــاج معرفــي علمي، أي ذلك النشاط الذي يسترشد بقواعد ومبادئ تجمع في طياتها حدي المعرفـــة الحسية والمقلية، وتساهم في الوصول إلى الهدف المنشود. والوصول إلى الهدف المنشود. والوصول إلى الهدف المنشود. والموصول إلـــى الـهدف لعنشود لابد من أن يؤدي النشاط المنكور وظائف هي الاكتشاف، أي لختبار وتقريـر لعلاقات قائمة بين خصائص معينة في الظواهر لم تكن معلومة قبل القيـــام بالنشــاط لمنكور، والتفسير أي تبيان سبب حدوث ظاهرة معينة في ظروف معينة.

بناء عليه فالعلم، من وجهة نظرنا، نشاط أنساني معرفي مضب وط منهجياً بهدف الكشف عن الصفات والعلاقات والقانونيات التي تخضع لها الأشياء والعمليات الجارية في الطبيعة والمجتمع والفكر ونفسيرها.

و هكذا فالنشاط الإنساني المعرفي لا يقتصر إذن على الطبيعة، بل يتعداها إلى المجتمع والفكر أيضاً. فالإنسان، وبحكم الضرورة، يقيم علاقة مع الطبيعة مسن حوالله ومسع المجتمع الذي هو جزء منه. وعلاقة الإنسان بالطبيعة أنت إلى ولادة نوعيسن مسن المعارف: النوع الأول ويدعى بالمعرفة الوفيوية أو البسيطة كمعرفتنا أن الماء مسالح للشرب والري وغير ذلك. والنوع الثاني ويدعى بالمعرفة العلميسة كمعرفتنا أن ذرة الماء الواحدة تتألف من ذرتين من الهيدروجين وذرة من الأوكمحين. والمعرفة العلمية للطبيعة هي الأسلس الذي قامت عليه العلوم الطبيعية المختلفة باختلاف موضو عاتسها، فكانت الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا.... و الخ.

الأمر ذاته في علاقة الإتسان بالمجتمع، فعلاقة الإتسان بالآخرين من بني جنسه أدت أيضاً إلى ولادة نوعين من المعارف: المعرفة العفوية أو البسيطة والمعرفة العلمية. والمعرفة العلمية والمعرفة العلمية والمعرفة الاجتماعية هذه ذات موضوعات مختلفة كالموضوعات الاقتصادية والسيلسية والنفسية والموسيولوجية... و الخ وهي الأسلس الذي قامت عليه جملة علوم كعلم الاقتصاد وعلم السياسة وعلم النفس والموسيولوجيا... و الخ. ويطلق على هذه المجموعة من العلوم تارة مصطلح "علوم روحية" أو "علوم أنماذية" أو "علوم وصفية" وتارة أخرى مصطلح "علوم اجتماعية" أو "علوم إنسانية".

أما أن تسمى هذه العلوم بالعلوم الروحية أو الأخلاقية أو الوصفية، فهذا أمر لا يمكن الموافقة عليه وذلك لأن هذه التسميات جاءت لتضع هذه العلوم في تعارض تام مسع العلوم الطبيعية لأنها لا تملك موضوعاً كموضوع العلوم الطبيعية الذي يقبل القيساس والتكميم، صحيح أن موضوع هذه العلوم ليس كموضوع العلوم الطبيعية، إلا أن هسذا ويطلق بعض الدراسين على هذه العلسوم مصطلح "العلسوم الإنسانية" Sciences. على أساس أن موضوع دراسة هذه العلوم هو الإنسان بالدرجة الأولسي ويطلق بعضهم الأخر مصطلح " العلوم الاجتماعية" Social Sciences لأن موضوع هذه العلوم هو المجتمع بالدرجة الأولى(٣).

ونحن لا نرى ضرورة لإقامة تعارض بين معنيي المصطلحين، والسبب هو أن مجلل بحث هذه العلوم ينحصر في المجتمع الذي يتألف من الذاس في علاقاتهم الاجتماعية. وتعدد العلوم المذكورة وتمايز ها يعود إلى تعدد أشكال تفساعل النساس في بيئتهم الاجتماعية وتمايز هذه الأشكال، أي في البيئة التي شكلوها بأنفسهم وتشكلهم بدورها أيضا. وهذا ما يؤكده جان بياجيه Jean Piagel قائلا "لا يمكننا الأخذ باي تمييز بوضا. وهذا ما يؤكده جان بياجيه Jean Piagel قائلا "لا يمكننا الأخذ باي تمييز بو فري بين ما يدعى في كثير من الأحيان بي "العلوم الاجتماعية" و"العلوم الإنسائية" المعليسات المسلكوفيزيولوجية، وأن العلوم الإنسانية هي، في المقابل اجتماعية كلها بمظهر ما مسي مظاهرها. ولا يكون المتعيز معنى إلا عندما يكون في أمكاننا القصل في الإنسان بيسن ما يتعلق بالمحتمعات الخاصة الذي يحيا فيها وما يؤلف الطبيعة البشرية العامة (وهذه هي للغرضية التي يصدر عنها هذا التمييز)(٤).

إذن فالعلوم الإنسانية هي تلك العلوم التي تتوجه في دراساتها دو المجتمع وظو اهـره مسلحة بمناهج وطرائق ووسائل مناسبة للبحث، بهدف الكشف عن الصفات والعلاقات والقانونيات التي تخضع لها هذه الظواهر وتفسيرها والنتبؤ بمسارها مســـتقبلا. فــهل استطاعت هذه العلوم تحقيق هذه الأهداف أو هل بمقدورها أساسا أن تحقق ذلك؟ من أجل الإجابة عن هذا السؤال والمهم سنقوم، في فقرات بحثنا اللاحقة. الدراسة السنيمولوجية نتحرى من خلالها موقع الطوم الإنسانية في منظومة الطوم من جهة، ونعللج على أساسها عدد من المشكلات التي تعرض هذه الطوم من جهة ثانية. ولكين قبل هذا وذلك ما الذي نقصده بالدراسة الإبستيمولوجية هنا، بل بالإبستيمولوجيا عموماً؟

يستخدم مصطلح ليستيمولوجيا Epistemology مرة بمعنى فلسفة العلوم ومرة أخرى بمعنى علم المعرفة العلمية. ولعل غاستون باشلار Gaston Bachelard هـــو أول من استخدم هذا المصطلح بمعنى فلسفة العلم التي نعتها تارة بالعقلانية وتارة أخـــرى بالمادية العقلانية أو المادية الثقانية ودعاها أحيانناً بقلسفة لا، وأحياناً أخـرى بالفلسفة المفتوحة(٥).

وخلاقاً لباشلار، برى جان بياجيه أن الاستيمولوجيا ليست مجرد تفكير فلسفي في في العام، وإنما هي علم قائم بذاته يضاف إلى قائمة العام، وإنما هي علم قائم بذاته يضاف إلى قائمة العام هو المعرفة العامية ومنهجه هو المنهج التكويني الذي يعتمد في أساسه على علم النف (1).

وفي الوطن العربي يلاحظ أن معظم المشتغلين بالإبستيمولوجيا الايخرجون عن إطار الفهم الباشلاري لهذا الدقل المعرفي الجديد، فهي عندهم ليست سوى تفكير فلسفي في الطم(٧). فها هو ذا الدكتور عبد القلار بشئة على سبيل المثال يحاول العادة إلى الأصل اللغوي لمصطلح ابستيمولوجيا الذي يتألف من كلمتين يوناليا الإسابيتين الإبساس epistéme أي المعرفة العلمية الحقة، وهي موضوع الابستيمولوجيا كاختصاص معرفي، واللوغوس Logos أي المقل كاذاة المنقد، وهو منهج الابستيمولوجيا.

وبما أن اللوغوس تابع لمملكة للفلمفة فإن الابستيمولوجيا، حسب بشتة، ليست ســـوى فلسفة للعلوم ولايمكن أن تكون علماً كباقي للعلوم(٨). وبغض النظر عن مدى صحة هذا السرأي الدذي يتبناه صاحب التحديد هويسة الاستبمولوجيا انطلاقاً من أصلها اللغوي(٩)، بل بغض النظر عن صدى صحة المواقف المختلفة التي تنظر اللإستيمولوجيا مرة على أنها تفكير فلسفي في العلم ومرة أخرى على أنها علم كباقي العلوم، فإننا سنعدها هنا تلك الدراسة التي تتخذ من المعرفة العامية موضوعاً ومن النقد منهجاً. وسيتركز نقدنا هنا على الأسس

# وضع العلوم الإنسانية في منظومة العلوم:

قبل الحديث عن طبيعة المشكلات العامة للعلوم الإنسانية نرى أن من الأنسب فتح حوار موسع حول وضع العاوم الإنسانية في منظومة العلوم. ومن اجل أن يكون هذا الحوار مثمراً نطرح التساؤلات التالية: ما طبيعة العلوم الإنسانية؟ وأي دور يلعب المجتمع وظواهره كمجال دراسة لهذه العاوم في تحديد وضع العلوم الإنسانية في منظومة العلوم؟ فتستأهل العلوم الإنسانية أن تكون علوماً بالمعنى الذي حددناه للعالم؟ وأي علاقة تقوم بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية؟

في معرض الإجابة عن هذه النساؤ لات انقسمت الآراء ونشكلت الاتجاهسات الفكرية المختلفة التي يمكن حصرها في اتجاهين كبيرين متناقضين من حيث وجهة نظر همسا حيال المسألة المطروحة وهما: الاتجاه الذي يرى أن الظاهرة الاجتماعية جـزء مـن الظاهرة الطبيعية وتخضعان المقوانين نفسها.

و هذا يعني أن العلوم الإنسانية علوم خالصة بكل معنى الكلمة، والعلاقة القائمسة بيسن العلوم الإنسانية و العلوم الطبيعية علاقة وحدة وتكامل قائمة على أساس الوحسدة بيسن الطبيعة والمجتمع. أما الاتجاه الثاني فإنه لا يرى أي تشابه بين الظاهرة الاجتماعيسة والظاهرة الطبيعية، وبالتالي لابد من الفصل بين العلوم الإنسانية والعلسوم الطبيعيسة فصدلاً مطلقاً، بل لابد من استبعاد العلوم الإنسانية من دائرة العلوم الحقة.

و لأهمية وجهتي النظر المنكورتين منحاول فيما يلي التفصيل في مواقف اتباعــهما، كي نتمكن فيما بعد من اتخاذ الموقف المناسب مــن أطروحاتــهما، والإجابــة عــن التساؤلات المطروحة للانطلاق منها إلى معالجة المشكلات العامة للطوم الإنسانية.

وانطلاقاً من أن الدعوة إلى وحدة العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية سابقة تاريخياً على الدعوة إلى الفصل النصفي بين هاتين المجموعتين من العلوم، نبدأ حديثنا عن الاتجاه الذي يمثل هذه الدعوة القلمة على أسام وحدة الطبيعة والمجتمع، والتي يتسم فيها علم من خصوصية المجتمع مقابل الطبيعة. وهذا الابد من الإشارة إلى أن هذه الدعوة لم منحن وليدة الساعة، إنما تمثلك جذوراً وأصولاً ممتدة في الماضي السحيق الذي ساعدها على الاستمرار والتطور حتى أصبحت على ما هي عليه وعلى ليدي علماء ومفكرين مشهورين أمثال كونت Conte وناجل Nagel وهمبل Hempel وبوبر Popper

ففي المصور القديمة عدت الظاهرة الاجتماعية جزءاً من الظاهرة الطبيعية، حيث تخصمان للقوانين نفسها، الأمر هذا يتعلق بنظرة بدائنة وفهم مسلمي لجوهر الإنسسان الذي عد أنذاك جزءاً من وحدة تجمعه مع الفضاء، بل مع الطبيعة كلها. فها همي ذي إحدى الأماطير القديمة تحدثنا عن القمر الأدثى الذي يهبط إلى باطن الأرض ثلاثسة أيام، ثم يبعث ساطعاً من جديد، حيث نقول: إن في الأزمان السحوقة كان القمر فتساة جميلة اسمها "رابية" تعيش على الأرض بين أهلها وقومها. ثم إن رجل الشمس "دوبل"

قام رجل الشمس بإغراق "رابية" في الأرض عند جذور الشجرة وباعت بالفشل كــــــل جهود أهلها في إنقاذها، فلبثوا ينظرون إليها وهي تغيب ببطء فـــــي جــوف الأرض. عندما تأكنت الفقاة من مصميرها المحتوم ويلغ منها النزاب المنق، طلبت إلى أهلــها أن يذبحوا خنزيرا ويقيموا مأدبة على روحها، ولكنها طمأنتهم إلى أنها لن تغيب في باطن الأرض طويلاً. ففي مساء اليوم الثالث عليهم أن يراقبوا السماء، لأنسها سنكون قد انتقلت إلى هناك على شكل جرم سماوي منير (١٠).

تحتوي هذه الأسطورة الكثير من المعاني التي ان نغوص في تحليلها الآن وسنتكفي فقط بما يفيدنا في موضوعنا، وهو كيف ألف الإنسان القديم بين الطبيعة و المجتمع، بين الإنسان وظواهر الفلك والطبيعة دون أن يفرق بينهما. طبعاً لم يكن من الممكن يومها الحديث عن شيء اسعه علم إنساني، وبالتالي لم نثر مشكلة علاقمة العلوم الطبيعية بالعلوم الإنسانية. هذه العلاقة لم تشكل في العصور القديمة مشكلة تحتاج إلى حل، وذلك لأن العلوم الاختصاصية كانت خاضعة لهيمنة الفلسفة بل كانت جزءا منها. وهذا الأمر ينطبق أيضاً على مرحلة المصور الوسطى، فلأيديولوجيا التي كانت سائدة في هذه المرحلة هي الأيديولوجيا التي كانت سائدة في هذه المرحلة هي الأيديولوجيا الدينية التي تعد الطبيعة والتاريخ مسن صنع الله.

وفي المصور الحديثة التي شهدت تحرر الطوم الاختصاصية من قبة القلسفة ونسبوء الطوم الإنسانية بدأ السؤال يطرح حول علاقة العلوم الطبيعية بالعلوم الإنسانية. وأولى الإجابات عن هذا السؤال جاءت من القلسفة لتؤكد وحدة الطبيعية والمجتمع، وبالتسالي وحدة العلوم الطبيعية وعلوم الإنسان دون أن تتمكن هذه الإجابات معظمها من إقاسة البرمان العلمي الصحيح على جوهر هذه الوحدة، أو أن تهتدي إلى المفتاح الذي يبين العلاقة الحقيقية بين الطبيعة والمجتمع. فها هسو ذا الفيلمسوف السهولندي سبينوزا العلاقة الحقيقية بين الطبيعة والمجتمع، فها هسو ذا الفيلمسوف السهولندي سبينوزا الذي يدعو فيه إلى فهم النظام المشترك الطبيعة التي يشكل الإنسان جزءا منها. وبنساء على رأيه فإن على المرء معرفة الطبيعة بما يكفي من أجل السيطرة عليها.... ومن ذلسك المرء أن يمتخلص أنني كل العلوم التي تهنف إلى الوصول إلى الكمال الإنساني يمكل الإنساني الكمال الإنساني

بالإضافة إلى سببنوزا وقف الفيلسوف والعالم الألماني المشهور ليبنتز Leibniz إلى جانب وحدة الطبيعة والمجتمع عندما حاول وضع العلوم كلها في منظومة و احدة، أو عندما حاول وضع العلوم كلها في منظومة و احدة، أو عندما حاول إقامة علم عام يحوي مبادئ كل العلوم. هذه المحاولة وجدت تعبيرا المها بشكل عملي عنده. فقد كان له دور أساسي في تخطيط أكانيمية العلوم في برلين(١٧). وإلى اليوم تعد هذه الأكانيميات مؤسسسات تحسوي الطوم الإنسانية.

وفي فرنسا يؤكد هولباخ Holbach في كتابه "نظهم الطبيعة" أو "قوانيه العسالم الطبيعة" أو "قوانيه العسالم الفيزيائية والأخلاقية" وحدة الطبيعة والمجتمع، إذ يقول: "عندما يمسألنا المسرء عسن جوهر الحياة الإنسانية نقول: الإنسان مثله مثل الأشياء الأخرى نتاج للطبيعة ويخضع لقوانينها نضمها" (١٣).

ولا ننسى هذا تصير هواباخ العادي العيكانيكي للثورة الاجتماعية على أنــــها حركــة للذرات داخل الجنم، وأن هذه الحركة تؤذي في لحظة ما إلى تعارع فغليان فثورة.

وفي إنجلترا حاول الفيلسوف المعروف هويز Hobbes تفسير نشأة المجتمع البشري وضرورة السلطة السياسية بمنهج مادي ميكانيكي، وذلك عندما حلل الظاهرة إلى أبسط عناصرها، ثم أعاد تركيبها على أساس ما بين عناصرها تلك من تأثير متبادل وفقيا لقوانين آلية. وأبسط هذه المعاصر التي يتألف منها المجتمع هو "الإنسان القرد" السذي يتحرك وفقاً لغريزة البقاء وقانون المحافظة على النفس. ونتيجة الاصطدام السذرة المفردة ( الإنسان القرد) بغيرها من الذرات البشرية ( الأفراد الأخرين) التي تؤشر وتتأثر بها بشكل شبه ألى تتشأ الحياة الاجتماعية التي تتنظم تحت لواء سلطة سياسية تحاول التخفيف من حدة الصدام المستمر وآلامه(١٤).

ومن أهم المفكرين الذين حاولوا صرف النظر عن الاختلافات الجوهرية بين ظواهسر الطبيعة والمجتمع، ودعوا إلى تطبيق قوانين بعض العلوم الطبيعية على المجتمع الإنساني القبلسوف والسوسيولوجي الفرنسي المعروف أو غست كونست الذي يعسد مؤسس الوضعية في علم الاجتماع.

استعمل كونت مصطلح "وضعي" أو "وضعية" Positivismus في كل كتاباته عـــن المسائل الاجتماعية ليؤكد رغبته في تحويل العلوم الإنسانية من علوم أدبية وفلسفية المينافيزيقا. ويضيف كونت أن الدعائق والطواهر الاجتماعية بعيدة عن الفلسفة والمينافيزيقا. ويضيف كونت أن الدخائق والظواهر الاجتماعية بمكن دراستها وتحليلها بالطريقة ذاتها التي تــدرس وتحلل فيها الظواهر الطبيعية، أي الملاحظة والتجربة والمقارنة. ويؤكد كونت أنه لابد لعلم الاجتماع من أن يقيم أسمه على علم الحياة الذي يسبقه مباشرة في قائمة النصنيف التي اخترعها وهي: الرياضيات، الفلك، الفيزياء، الكيمياء، البيولوجيا، السوسيولوجيا.

ومع أن كونت هو أول من دعا إلى إقامة علم للمجتمع على أسس علم الحياة، إلا أن الفضل في إدخال المثل الأعلى البيولوجي في علم الاجتماع بعود بالدرجة الأولى إلى سبنسر Spencer عالم الاجتماع الإنجليزي ورائد المدرسة العضوية، والذي يشبه المجتمع الإنساني بالجهاز العضوي للإنسان فكما أن للجسم البشري غطاء جلديا يحميه يكون للمجتمع الجيش الذي يقوم بالمهمة نفسها.

وقد تأثر دوركهايم Durkheim عالم الاجتماع الفرنسي المشهور، بكتابات أسناذه كونت وتعاليمه حيث استعار منه مفهوم " الوضعية" مدافعاً عن عامية علم الاجتماع رغبة منه في تخليص هذا العلم من الفلسفة والأنب وتحويله إلى موصور علمي محاولة دوركهايم هذه دفعته إلى اقتفاء منهجية وضعية تعالج الوقائم الاجتماعية وكأنها أشياء خارجية تقيد ملوك الأفراد وعلاقاتهم الاجتماعية، والأفراد لا حول و لا قوة المهم في تبديل الحقائق والظواهر الاجتماعية هذه كاللغة والديسن والعادات والنقائية، أو تحوير ها. فالفرد منذ ولائته يجد نفسه محاطا بأحكام وقو انين اجتماعية قسرية، تماسا كقو انين الطبيعة التي لا يستطيع تغيير ها أو التقليل من أهميتها، كما لا يستطيع انتقادها أو التهجم عليها أو التهرب منها. والشيء الوحيد الذي يستطيع الفرد القيام بــــه هــو إطاعة هذه القوانين والاستسلام لها.

أما الوضعيون الجدد أمثال كارنف Carnap ونويــراث Neurath وهسان المضعيين فسي وهمان Neurath ونجل Carnap وهبل Hempel وناجل Nagel ونقد الموقعيين فسي نظرتهم إلى الظاهرة الاجتماعية على أنها جزء من الظاهرة الطبيعية، وأنه لا فـــرق بين الطبيعة والمجتمع كونهما يخضعان للقانون نفسه، وبالتالي فالعاوم الإنسانية هـــي من طينة العلوم الطبيعية وتستخدم المنهج نفسه. لذلك لا بد من قيام وحدة تجمع بيــن من العلوم.

وكرد فعل على أطروحات هذا الاتجاه و مواقفه من العلوم الإنسانية ومجال دراستها يرفض أصحاب الاتجاه الثاني الإقرار بوجود أي تشابه بين الطاهرة الاجتماعية والظاهرة الطبيعية. فهناك. حسب رأيهم، فرق كبير بين المجتمع والطبيعة. بناء عليه يطالب هؤلاء بفصل العلوم الطبيعية عن العلوم الإنسانية فصلا تاما على اعتبار أن العلوم الطبيعية وحدها التي تستأهل صفة العلم، وبالتالي فلا يمكن حسب هؤلاء الجمع بين النقيضين في وحدة مفتعلة.

لقد رفض هؤلاء النظر إلى العلوم الطبيعية كمثل أعلى بالنمسبة للعلوم الإنمسانية مؤكدين وجود تعارض تام بين العلوم مثل الفيزياء والكيمياء التي تهدف إلى تعميمات عن ظواهر متكررة وممكن التنبؤ بها وعلوم مثل التاريخ تريسد إدراك الخصسانص الفردية لموضوعاتها. فمن الخطأ في رأي أتباع هذا الاتجاه تطبيق المناهج التي نبست نجاحها في العلوم الطبيعية على العلوم الإنسانية، قاتلين إن منهج العلوم الأخبيرة الملائم هو منهج الفهم، بينما منهج العلوم الطبيعية فهو التقسير القائم على التجريب من منطلق أن الطوم الطبيعية تتعامل مع علاقات ثابقة وموضوعات مادية قابلة القيياس و وتخضع التجريب، أما الطوم الإتسانية فهي تفتقد القياس والتجارب الأنها تتعامل مسع موضوعات نفسية ومعنوية عصية على البحث العلمي. ومن الأوائل الذين استخدموا مصطلح "العلوم الروحية" إشارة إلى العلوم الإتسانية كان دلتاي Dilthey، الفياسوف الألماني المعروف، وذلك في المجلد الأول من مؤلفه " مدخل إلى العلوم الروحيسة " عام ١٩١٣.

بناء على رأيه فإن الظواهر الاجتماعية فردية وخاصة لا تتكرر مما يعني أنها ليست كالظواهر الطبيعية. من ذلك توصل إلى مقولة الفصل التام بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية(١٥).

ني هذا الفصل يقوم - حسب رأيه - على أساس أن الظواهر الطبيعية تخضع للقانون بينما الاجتماعية فلا تخضع القانون بل للفوضى.

وبعد دلتاي بنحو عشر سنوات وصل فيندلبند Windelband ، أحد مشلي الكانتية الجديدة، إلى ما توصل إليه دلتاي من فصل تعسفي للعلوم الإنسانية عن العلوم الطبيعية وحدها علوم القانون، أما العلوم الإنسانية فهي علوم وصف الأحداث لا أكثر.

موقف فندابند هذا وجد صداه عند مفكر ألماني آخر من أتباع مدرسة بلان المنتعيسة للكانتية الجديدة وهو ريكرت Rickert الذي قال: " إن منهج العلوم الطبيعية غير قابل للاستخدام في التاريخ" (١٦) فقد وضع ريكرت نصب عينية هدفسا يكسس فسي البرهنة على أن مفاهيم العلوم الطبيعية غير قابلة النقل إلى مجال العلسوم الإنسسانية، وذلك للفرق الواسم بين العلمين.

باختصار شديد يمكننا القول: في هذا الاتجاه قد أنكر الصفة الطمية للعلــوم الإنســانية وقلل من شأنها رافضا أن يكون لها موقع في منظومة العلوم بحجة أنها وصفية الطابع ومتحيزة أيديولوجيا وغير قلبلة للتكميم إضافة إلى أن قوانينها احتمالية وليست ثابتـــة وهي غير موضوعية لدور العامل الذاتي فيها.

وفي تقويمنا لأطروحات أصحاب الاتجاهين اللذين عرضناهما ومواقفهما نقول: أصاب أنصار الاتجاه الأول عندما أكدوا ضرورة دراسة الظواهر الاجتماعية دراسة علميسة ولهكان قيام مثل هذه الدراسة في المجتمع، لكنهم أخطئوا عندما طمسوا خصوصيسة المجتمع وظواهره مقابل الطبيعة وظواهرها، وعندما طالبوا بتحليل الظواهر الاجتماعية ودراستها على منوال تحليل الظواهر الطبيعية ودراستها بالمغاتيح المنهجية ذاتها، وبوضع العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية في سلة واحدة دون أن يسأخذوا فسي الحميان خصوصية الأولى مقابل الثانية.

أما أنصار الاتجاه الثاني فقد أصابوا عندما أشاروا إلى خصوصية المجتمع وظواهره مقابل الطبيعة وظواهرها، لكنهم أخطئوا عندما بالغوا في الحديث عن هذه الخصوصية اليستنتجوا من ذلك صموبة، بل استحالة قيام دراسة علمية عن المجتمع، وعندما عدوا العلوم الطبيعية وحدها علوم القانون والعلوم الإنسانية ليست مسوى علوم وصسف، وعندما فصلوا بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية فصلا مطلقا.

وعودة على بدء وبعد أن استعرضنا المواقف المنتاقضة والإجابات المختلفة عـن الأسئلة التي طرحناها في بداية حديثنا، سنحاول دورنا الإجابة عن هـنده التسـاؤلات ممثلة بالسؤال الأساسي الذي يتعلق بوضع العلوم الإنسانية في منظومة العلوم، كـسـي نتمكن لاحقا من الحديث عن المشكلات العامة للعلوم الإنسانية.

ومن أجل أن تكون إجابتنا دقيقة يتعين علينا العودة إلى المجال الذي تشنق منه العلوم الإنسانية موضوعاتها أي المجتمع(١٧)، لتبيان خصوصيته مقابل الطبيعــة بوصفــها مجالا للعلوم الطبيعية. تتبع خصوصية المجتمع خلاقا للطبيعة من حقيقة أن ظواهره لا يمكن أن تنشأ وتتطور وتؤثر دون وجود الإنسان ونشاطه الهلاف والواعي. ففي حين أن ما يحصل في الطبيعة من أحداث وتغيرات ليس إلا تحبيرا أو نتيجة لتفاعل قـوى عمياء وعفوية وغير واعية، أي أن الظاهرة الطبيعية تحدث بغض النظر عن وجود الإنسان ونشاطه الذي يتمسيز أو عدمهما، فإن ما يحصل في المجتمع مشروط بوجود الإنسان ونشاطه الذي يتمسيز بالوعي والقصدية. وتطبع هذه الحقيقة مسألة الحتمية في المجتمع بطابعها الخاس، ففي حين أن الظروف التي يعد وجودها ضروريا كي يؤدي سبب ما إلى نتيجة ما نتيمى عند تفاعل السلوات الطبيعية ثابتة نسبيا، كما يبقى تحديد الملاقات السببية المجتمع بطابعها النسبية المجتمع، وذلك بسبب والنتيجة في المجتمع، وذلك بسبب والنتير النسبي الظروف(١٨).

وفي حين أن الظواهر الطبيعية تخضيع للقانون الدينا المي، أي العلاقية العاسة والضرورية والجوهرية التي نتصف بشيء من الثبات والتكرار النسبيين، فإن النظواهر الاجتماعية تخضع للقانون الإحصائي الذي يقوم على الاحتمال، والذي نتجلى فيه العلاقة المتباذلة بين الضرورة والصدفة. فني المجال الاجتماعي، حيست يكون نشاط الناس ضروريا، تكون العلاقات معقدة ومنتمايكة. وهذا يعني أن الصدفة في الحياة الاجتماعية تلعب دورا كبيرا، ومع أن الصدفة تخضع لمجرى النطور العام في المجتمع، إلا أنها تتأثر بالمركبات والصفات البيولوجية والنصية للذات الإنسانية، مما يصعب يضغ طهورها مجددا، بناء عليه فالحياة الاجتماعية مليئة بالمصادفات التسي يصعب السيطرة عليها وضبطها بدقة كما هو الحال في الطبيعة.

مما سبق نخلص إلى أن الظواهر الاجتماعية معقدة ومتشابكة. وهذا يجـب ألا يعنــي بأي حال من الأحوال حجة لرفض الدراسة العلمية على الظواهر الاجتماعية، متلمــــا بفعل الكانتيون الجدد. صحيح أن تعقد الظواهر والعمليات الاجتماعية لا يسمح لنا بإخضاع المجتمع للتحليل الذي تخضع له الطبيعة ذاته، إلا أن هذا لا يعنى أننا لا نسستطيع إقاسة علم عسن المجتمع. فمع أن الأفراد يتصرفون على أهوائهم إلا أن سلوكهم هذا ينطلق من واقسم موضوعي موجود خارج إرادتهم ووعيهم يتأثرون به ويؤثرون فيه. وهذا بالذات، أي وجود جانب موضوعي في الظاهرة الاجتماعية، هو الذي يسمح لنا بإخضاعها للتحليل المطهي ودراسة ما هو ذاتي فيها على أساس ارتباطه بما هسو موضوعسي والتسأثير المتبادل بينهما.

إذا كان من غير الجائز تضخيم مشكلة تعقد الظواهر الاجتماعية وتشابكها، فإنه مـــن غير الجائز أيضا غض النظر عنها وطمس خصوصية المجتمع وظواهره، كما يفعــــل الوضعيون الجدد، بحجة رفع سوية العلوم الإنسانية وجعلـــها فــي مصـــاف العلــوم الطبيعية.

إن رفع سوية العلوم الإنسانية ياتي، كما نرى، من خلال الالتزام بخصوصية الظاهرة الاجتماعية التي تشكل موضوع هذه العلوم. فالقول بفيزياء اجتماعية لا يمكن أن يخدم العلوم الإنسانية ويرفع من سويتها، وإنما يمكن أن يكون حجر عثرة في سبيل نقدمها، لأن البحث في الإنسان لا يعادله البحث في المحجر والفأر أو التركيب الكيميائي.

من ناحية أخرى فإن تبني هذا القول قد يؤدي إلى سد أفق العاملين في العلوم الإنسانية ومنعهم من تطويرها وليداع المفاتيح الملائمة لدراسة موضوعاتها ذات الخصوصية.

باختصار شديد نقول: إن العلوم التي تعني بالمسائل الاجتماعية ليست اقل شأنا مسن المعلق المستقل المستول ا

إليه إلا بتكامل معارفه حول الظواهر الطبيعية والظواهر الاجتماعية فـــي ان معا. وبتأكيدنا وحدة العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية لا نعني تجاهل خصوصية المجتمــع مقابل الطبيعة أو عدم الاعتراف بصمعوبة دراسة الظاهرة الاجتماعية مقابل الظــاهرة الطبيعية، بل نعني، ورغم كل الصعوبات التي تواجهها العلــوم الإنسانية، قابليتــها للدراسة العلمية. ومن أجل ذلك الابد من تضافر الجهود المختلفة في محاولــة لتنليــل الصعوبات التي تواجه هذه العلوم كتلك التي تتعلق بالبنية الداخلية لهذه العلوم من مثل المخاهيم وإمكان تعميم النتائج والموضوعية، وتلك التي تتعلق بوظائف هذه العلـوم من مثل مثل الاكتشاف والتفسير، وهو ما سنبحثه في الفقرة التالية.

## المشكلات العامة للعلوم الإنسانية:

## أولا: مشكلات خاصة بالبنية الداخلية للعلوم الإنسانية

#### ١ \_ نقة المفاهيم:

غالبا ما تتهم العلوم الإنسانية بافتقارها لمنظومة مفاهيم ينفق عليها المشتنفاون في الميدين المختلفة لهذه العلوم، وحتى داخل كل علم من هذه العلوم، وكل ما هو متوافر من مفاهيم في هذه العلوم لا يعبر إلا عن الجانب الكيفي في الظاامة الاجتماعية. وتقدم هذه العلوم مرهون، قبل كل شيء بقدرتها على التخلص من مثل هذه المفاهيم واللجوء إلى مفاهيم ذات مدلو لات كمية يمكن أن تعرف إجرائيا وتخصع لمبدأ التحقق. لاشك أن في هذه الاتهامات ومواها شيئا من الصحة. فالعلوم الإنسانية تحتوي فعالا مفاهيم يختلف حول معناها المختصون فيها، مما يتطلب العمل على تذايل مثال هذه الصعوبة ورفع درجة الدقة في المفاهيم التي يستخدمونها.

غير أن القول: \_ إن دقة المفهوم مرتبطة حصرا بمدى قدرته على التخليص من التعبير عن الجانب الكيفي والتحول إلى الجانب الكمي في الظاهرة \_ هو مالا نعتقده وموقفنا هذا ينبع من كون الظاهرة، أي ظاهرة كانت، تعبر عن نفسها من خلال الكيف والكم معا، وكل مفهوم لا يأخذ مثل هذه الحقيقة في الحصبان سيكون مفهوما ناقصا و لا يعبر عن حقيقة الظاهرة في الوقاع العياني، فقولنا ــ إن ذرة الماء الواحدد تتألف من ذرتين من الهيدروجين وذرة من الأوكسجين ــ يصبح اكثر تعبيرا ودقــة عندما نضيف إليه وقع الماء على الحواس والكيان العضوي وطريقة انتفــاع الناس وتمتعهم به.

صحيح أن الإدراك العلمي للماء لم يكن ممكنا أو لا تحليل الماء إلى عناصره و التعبير عنه كميا. غير أن ذلك يكتمل، كما نرى بإضافة الجانب الكيفي للماء، مما يرفع سوية الإدراك العلمي للأشياء من حولنا.

وكذلك الأمر في مفهوم "الذكاء" مثلا فقياس الذكاء في الواقع لا يكفسي مسن خسلال المعايير الكمية، بل لابد من الجانب الكيفي الموجود أساسا في الواقع، وهو مالا يصسح غض النظر عنه بحجة رفع سوية المفهوم من خلال تحويله إلى أرقام ومعادلات. إن رفع سوية المفهوم وبالتالي دقته يتطلب، مرة أخرى، الانطلاق من طبيعسة الظاهرة التي يعبر عنها والتي يتجلى فيها الكم والكيف في أن معا.

إن الطوم الإنسانية المعاصرة، وبخاصة علم النفس وعلم الاجتماع وعلم التربيبة وسواها، تسعى قدر الإمكان لامتلاك منظومة مفاهيم نتمتع بدرجة معنية من الدق. ق، وذلك لأنها بدأت تدرك أهمية التكميم وضرورة الجمع بين الكيف والكم في مفاهيمها. فالقول مثلا إن الدول الغامية تشهد انفجارا سكانيا لم يعد كافيا إذا لم يعبر عن مفهوم" الانفجار السكاني" بأرقام ومعادلات دالة عليه.

#### ٢ ــ الموضوعية:

ماذا نعني بقولنا: إن فلانا يناصر أخاه ظالما كان أو مظلومـــــا أو "بن حكــم إحــدى مباريات كرة القدم لم يكن عادلا في تحكيمه"، أو "إن أمريكا تكيل بمكيالين في تعاملــها مع القضايا الدولية الساخنة كقضية للصراع العربي الإسرائيلي"؟ إن ما نعنيه بهذه الأقوال وسواها هو، ببساطة شديدة تغليب السدات والمصدالح فـــي التعامل مع شؤون الحياة العامة المختلفة أي السلا موضوعيسة. بناء عليسه تعنــــي الموضوعية بشكل علم غياب عوامل التحيز وكف تأثيرها.

ويلتقي هذا المعنى العلم للموضوعية مع معناها في العلم. فأن تكون موضوعيا في العلم يعني ألا تتأثر بدوافعك وعرفك وقيمك ومصالحك وموافقك الاجتماعية في حكمك على الموضوع المحكوم عليه في العلوم الطبيعية شيء مؤلف من جوافب ثلبتة نسبيا تمكن الناظرين إليها من تشكيل صورة واحدة عنها مهما لختلفوا في أوضاعهم وموافقهم، فإن الباحث في هذه العلوم يمكنه أن يتحرر مسن الهوى والمزاج والمواقف المسبقة وأن يصل، من خلال استخدامه للمنهج العلمي، السي حقائق، مستقلة عنه.

وإذا كانت المؤضوعية على هذا النحو محققة في إطار العلوم الطبيعية، فإنسها تعد مشكلة حقيقية بالنسبة للعلوم الإنسانية بشكل عام، الأمر الذي دفع عددا من البساحتين إلى حد التشكيك في علمية هذه العلوم والطس في شرعيتها كعلوم. فكيف تتبدى مشكلة الموضوعية في العلوم الإنسانية؟ وما السبيل إلى حلها؟

الظاهرة الاجتماعية تتشكل أسلسا من الإنسان الذي يتغير مع تغيرها من جهة، والذي يكون مصدر اللتغيرات الطارئة عليها من جهة ثانية. هذه الحقيقة جعلب الظاهرة ليكون مصدر اللتغيرات الطارئة عليها من جهة ثانية. هذه الحقيقة بلس أن الظاهرة غير مستقلة عن الذات الإبستيمية وليست خارجية بالنسبة لهذه الذات، فالباحث هنا ذاتا وموضوعا في أن معا. إذن ما السبيل كي تأتي الحقيقة الإجتماعية مستقلة، قسدر الإمكسان عسن

فائلها؟ وما العمل كي بيتعد الباحث الاجتماعي عن اختيار الشواهد لبحثه بما يضدم رغبة في نفسه؟.

الوضعية، وكما لاحظنا، رأت الحل في النظر إلى الظواهر الاجتماعية على أنها جزء من الظاهرة الطبيعية وينطبق عليها ما ينطبق على هذه الأخيرة، وبالتالي لـم يشنـغل أنصار هذا الاتجاه بالهم كثيرا في هذه المسألة.

دوركهايم ود أن الحل ممكن فيما إذا نظرنا للظاهرة الاجتماعية على أنها شيء مستقل عنا وخارجي بالنسبة أنا، فيبر Weber عد الطوم الإنسانية، وبخاصة علم الاجتماع، تقف فوق الطبقات والأحزاب السياسية، وطالب بضرورة تخليص البحث الاجتماعي من أي عناصر قيمية. ومبدأ حياد القيم عنده يقوم علمى أساس أن القيم مرتبطة بالمشاعر والأمزجة، أي بالذات الإنسانية، ومن أجل أن يكون البحث الاجتماعي موضوعيا لابد للباحث حمس رأيه من الالتزلم بموقف الحياد من أنظمة القيم السائدة في مجتمعه (١٧) أما الأداة التي يمكن أن تساعد الباحث على الاتجماعي فهي النموذج المثالي Ideal Type الذي عده فيبر أفضل آلة منهجية يمكن أن تقينا شر الذائية.

أما الفينومنيولوجيا Phenomenology فإن الموضوعية يمكن أن تتحقق من خــــــلال المشاركة في التجربة المعيشة المبحوثين.

وانطلاقا من أن الاجتهادات في هذا الخصـوص كشيرة مستكتفي بـالمواقف التـي عرضناها، والتي كان لها دور كبير في التقتيش عن حل لعلاقة الذاتي بـالموضوعي في البحث الاجتماعي، مع ذلك نرى أن من الممكن النظر إلى المسألة مسن زاويـة أخرى غابت، لمبب أو الخر، عن بال معظم الذين فكروا في كيفيـة جعـل البحـث الاجتماعي لكثر موضوعية.

وجهة نظرنا هي أن المعلوك الاجتماعي الذي ندرسه ليس مرتبطا بالذات فحسب، بــل بالظروف الموضوعية المستقلة إلى حد ما، عن هذه الذات. فالانتحار مثلا سلوك ذاتي يقدم فيه المنتحر على قتل نفسه بنفسه، غير أن هذا السلوك ليس وليد رغبــة الــذات وهواها، بل إنه نتيجة لظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية موضوعية، أي مســنقلة عن ذات المنتحر نفسه، إذ لا يعقل أن ينتحر المنتحر لنزوة أو هوى. أليس في ذلــك بحد ذاته ما يبرر لنا القول إن الموضوعية مغروسة أساسا في الظــاهرة الاجتماعيــة مموضوع بحث العلوم الإنسانية وبالتالي فالباحث لا يتعامل في بحثه مع الجوانب الذاتية فحصب بل مع الجوانب الموضوعية أيضا. بالطبع نحن لا نقصد هنا أن ننفي ما هـــو ذاتي في الظاهرة وما قد يتركه ذلك من آثار سلبية في موضوعية البحث العلمي، فيما إذا انساق الباحث وراء هذا الجانب دون أن يلتفت إلى ما هو موضوعي فيها. لا، بــل إن كل ما نريد تأكيده هو عدم تضخيم المسألة إلى حد اتهام العلوم الإنسانية بالذائيـــة المؤطة، مع العام أن هذه العلوم، وخوفا من إفراط الباحث فيها بذائية تفقــد بحث المغلوطة، مع العام أن هذه العلوم، وخوفا من إفراط الباحث فيها بذائية تفقــد بحث معناه، فإنها تخضعه إلى جملة من الضوابط التي لابد من الالتزام بها كي يقال عـــن بحثه إنه من سلسلة البحوث الإجتماعية العلمية.

#### ٣ ــ التعميم:

قوام العلم يكمن في صياغة ما هو عام وضروري وجوهري ومتكرر فــي الظواهــر على هيئة قانون بساعد على التنبؤ بمسار هذه الظواهر مستقبلا. فما يميز الفنان عــن العالم هو أن الأول يهتم بزهرة بعينها، أما الثاني فإن اهتمامه بالزهرة منصب بالدرجة الأولى على استخراج ما هو عام في الزهور كلها. بناء عليه فالعلم لا يقتصر علىـــي الجزئية الواحدة، بل على الأحكام التي تندرج تحتها المتشابهات، أي على التعميم.

ونتهم العلوم الإنسانية بأنها عصية على التعميم الاستقرائي، لذ لا مجال فيها للنعميسم والأحكام الكلية للتي تساعد على صياغة القانون الذي يحكم ظواهرها، وبالنالي فالتنبؤ فيها معدوم. وكما أسلفنا تنبني هذه الاتهامات على لدعاءات من مثل فرادة الطــــــاهرة الاجتماعية وعدم تكرارها، إذ إن الدارس لها لا يستطيع أن يتعداها إلى سـواها فـي أحكامه، فيبقى حاله كحال الفنان الذي ينحصر اهتمامه في زهرة دون غيرها. وهـذا يعنى أن القيمة المعرفية للبحث في الظاهرة الاجتماعية محدودة وذات طابع وصفـي يعنى أن القيمة المعرفية للبحث في الظاهرة الاجتماعية محدودة وذات طابع وصفـي مما يعني انعدام إمكان التعميم. فالدراسة التي يقوم البلحث بها للحرب العالمية الأولى مثلا لا تساعده على استخراج ما هو عام في ظاهرة الحرب، إذ إن الحرب العالميــة الأولى حدث مختلف في الزمان والمكان والشخوص...... اللغ عن الحرب العالميــة الثانية، فكيف يمكن الحديث عما هو عام ومتكرر في الحربين، وبالتالي كيف يمكــن الحديث عن الحديث عام ومتكر على مدياغة القانون الذي تخضع لــه ظاهرة الحرب؟

لا شكل أن الظاهرة الاجتماعية، كظاهرة الحرب، لا تتكرر على الصدورة الملموسة نفسها، فهي نتبدى بأشكال مختلفة من حيث الزمان والمكان والعناصر البشرية النسي تولفها. غير أن الظاهرة أي ظاهرة كانت، لا تتحد بشكلها فحسب، بـل بجوهرها أيضا. والمؤال: إذا كانت الظاهرة الاجتماعية لا تتكرر على صعيد الشكل، فهل تتكرر على صعيد الجوهر؟

إن الإجابة عن هذا السؤال بالنفي تقفل باب النقاش وتطوي صفحة الحديث عن وجـود علوم إنسانية فإذا كان جوهر الظاهرة الاجتماعية لا يتكرر كشكلها، فماذا يبقى للعلموم التي تتخذ من هذه الظواهر موضوعا لها كي نتحت نفسها بأنها علوم؟

إن واقع الحال ليس كذلك، فالظواهر الاجتماعية، وإن لسم يتكسرر على الصورة الملموسة نفسها، يتكرر على السورة الملموسة نفسها، يتكرر فيها جوهرها، وهذا بالذات هو الذي يسمح لنا، وعلى الرغسم من كل الصعوبات بإدراك ما هو عام في الظواهر الاجتماعية. وإدراك العسام في الظاهرة يعد أساسا لما يسمى التعميم الاستقرائي، وإمكانات التعميم هي التي تمساعدنا على الكشف عن القانون الذي تفضع له الظاهرة المدروسة. فظاهرة كالسهجرة مسن

الريف إلى المدينة تتبدى بأشكال مختلفة، غير أن جوهرها بكاد يكون و احدا و يتمتـــل بالوقع الاقتصادي و الاجتماعي المتردي الريف الذي يدفع المهاجر لترك مسقط رأســه و اللجوء إلى المدينة بحثا عن إمكانات إشباع أقضل لحاجاته المختلفة. فدر استنا لسينـــة من المهاجرين إلى المدينة يمكنها أن تساعدنا على استخراج العام و المنكرر في هـــذه الظاهرة، وبالتالي على تعميم استقرائي لنتائجنا مما يمهد الطريق أمامنا للكشف عـــن القانون العام الذي يحكم هذه الظاهرة.

نحن نعترف بصعوبة البحث في المجتمع وظواهره ووعورة مسالكه، غير أننا لا نريد أن ننفي، بناء على ذلك لمكان تتليل الصعوبات والتفتيش عن مرتكزات أساسية تساهم في تحقيق هذا الهدف. وهذا ما فعلناه في حديثتا عن بعض المشكلات التسبي تواجيه العلوم الإنسانية والخاصة باللبنية الداخلية لهذه العلوم، لننطلق منها إلى الحديث عسن المشكلات الخاصة بوظائف هذه العلوم كالإكتشاف والتقسير.

## ثانيا: مشكلات خاصة بوظائف العلوم الإنسانية:

### ١ \_ الإكتشاف:

ماذا نعني عندما نقول في حياتنا اليومية: إن فلانا اكتشف حقيقة أمر ما؟ وماذا نقصــد عندما نقول: إن عالما مثل كوبر نيكوس Kopernikos قد كشف عن حقيقة علمبـــة مفادها أن الأرض هي التي تخضع للحركة وليس الشمس، أو مثل نيوتــن Newton الذي كشف عن قانون الجانبية؟

 الشمس حقيقة علمية لم تكن معلومة إلى أن جاء كوبرنيكوس وغيره من علماء الفلك الأصو النيز أثبتوا ارتباط الأرض بالكواكب الأخرى والمعلقة التي تتنظم بينها. كذلك الأصو بالنسبة لقانون الجانبية الذي يبين العلاقة بين الجسم الساقط وقوة الجذب له فقد كان موجودا، غير أن الكشف عنه لم يتم إلا على يدي نيونن الذي لاحظ سقوط النفاحة من الشجرة باتجاه الأسفل وبعد اختبارات عديدة أجراها نيونن توصل إلى ما نوصل إليه.

الاكتشاف إذا هو عملية اختبار وتقرير لعلاقات قائمة بين خصائص معينة في ظواهـ لو للوجود المختلفة لم تكن مطومة قبل أجراء البحث الطمي. بهذا المعنى فإن الاكتشاف للوجود المختلفة لم تكن مطومة قبل أجراء البحث الطمي حد تعبير جورج هومانز Gcorge يساحدنا على الحكم فيما إذا كان الطوم الإنسانية ليست أقل حظا من الطـوم الطبيعيـة فـي مسألة الاكتثر من المكتشفات رغم سـبادة التضايا الموجهة والتعاريف غير الإجرائية فيها (٢٧).

ولتوضيح ما يقصده بالقضايا الموجهة في العلوم الإنسانية يشير هومانز إلى مقولة ماركس Marx البخيري، ماركس Marx البخيري، المختمع الأخسري، ويقارنها بقضية مشهورة في العلوم الطبيعية، وهي قانون بويل الذي يفيسد أن حجب الغاز في حيز مغلق يتناسب عكما مع الضغط الواقع عليه، فإذا ازداد الضغط نقسص الحجم. ويخلص هومانز من هذه المقارنة إلى القول التالي: "قبينما ينص قانون (بويل) على أنه إذا ازداد الضغط سينقص الحجم بالتأكيد، نرى قانون (ماركس) يقول: إنه إذا كان هناك بعض التغيير في وسائل الإثناج فإنه ستكون هناك تغييرات غير محددة في خصائص المجتمع الأخرى. لنشرح هذه النقطة بشكل آخر: لايسمح (ماركس) للمسرء خصائص المجتمع الأخرى. لنشرح هذه النقطة بشكل آخر: لايسمح (ماركس) للمسرء أن يتنبأ بما سيحدث ولذلك لن نمنح القانونه

إذن فالقضايا الحقيقية غير موجودة حسب رأي هومانز، إلا في الطوم الطبيعية. أمسا العلوم الإنسانية فقضاياها موجهة، بمعنى أنها توجهنا إلى ما يحب أن ندرس وكيسف يجب أن ندرس، غير أنها لا تخبرنا الكثير عن الشيء السذي ندرسه، صحيح أن القضية الموجهة تربط بين متغيرين، إلا أن هذين المتغيرين ليما الوحيدين، إضافة إلى ذلك فالعلاقة بين هذين المتغيرين غير محددة إلا بالاتجاه السببي العام.

إن كل ذلك يخلق مشكلة في الاكتشاف وصعوبة في التضير.

ولم يكتف هومانز بالحديث عن القضايا الموجهة التي تميز العلوم الإنسانية، بل تطرق إلى المفاهيم المستخدمة فيها عادا تعريفات هذه المفاهيم غسير إجرائيسة، أي أنسها لا تخضع للاختبار والقياس بالشكل نفسه الذي تخضع له مفاهيم للعلوم الطبيعيسة النسي يمكن تعريفها إجرائيا.

إن موقف هومانز هذا يثبيه موقف عالم الاجتماع الأمريكي جورج لندبوغ George Lundberg الذي يرى أن المعرفة تعود إلى جملة الإجراءات التي يقوم بها المسرء خلال نشاطه العلمي، فلكي نعرف معنى مفهوم مالا بد لنا من وضع إجراءات نستطيع من خلالها قياس الظواهر التي يعبر عنها ذلك المفهوم، فالذكاء لا يعسي شبياً دون استخدام روائز الذكاء (۲٤).

إن المطالبة بضرورة توجه العلوم الإنسانية أكثر فأكثر نحو التكميم أمر مشسروع، إلا أن المبالغة في ذلك إلى حد القول: إن العلوم الإنسانية ان تتوصل إلى المزيدد من الاكتشافات إذا لم تفتح الطريق أمام مبيادة المنهج الكمي على حساب المنسهج الكيفي أمر لا يتوافق مع خصوصية العلوم الإنسانية. فالاكتشاف كما نرى يمكن أن يتحقق بالمنهجين معا.

#### ٢ ــ التفسير:

إن بزوغ لنسانية الإنسان مرتبط أشد الارتباط ببدء إحساسه بالسؤال: لماذا؟ وبســـعيه الدائب نحو جعل هذه أو تلك من الظواهر أو الأحداث أو الأقوال مفهومة اعتمادا على تصوراته ومعلرفه السابقة، أي جعل ما هو غامض مفهوما (٢٥).

هذا المعنى للتفسير المستخدم في الحياة اليومية يلتقي مع المعنى العلمسي لسه، رغم الانفسال النسبي القائم بين استخدامات التفسير في الحياة اليومية واسستخداماته فسي العام. ففي حياتنا اليومية نفسر الوقائع المحيطة بنا دون أن نهتم باختبار مدى اتصسال التفسير ات بالوقاع، أي أننا لا نهتم بالتفسير المنهجي. أما التفسير في العلم فهو: جملة الأماليب الرامية إلى الكشف عن سبب كون هذه الظاهرة على ما هي عليه بدلا مسن أن تكون شيئا آخر، أو هو إجابة عن الموال التالي: لماذا تحدث ظاهرة معينة تحست ظروف معينة? وكما هو معروف / فإن الكشف عن العلاقات المببية يسسساعد على الكشف عن العلاقات المببية يسساعد على علما الكشف عن العلاقات المببية يسماع على العلم الكشف عن العلاقات المببية إلى مدى نجاح هذا العلم العلم الخارا كان الاكتشاف يدل على وجود العلم، فإن التفسير يشير إلى مدى نجاح هذا العلم. والعلم العلم (٢٦).

ورغم اتفاق العلماء وفلاسفة العلم على أهمية التفسسير كوظيفة العلوم الطبيعية والاجتماعية على حد سواء تختلف الآراء حول ماهيته وكيفية استخدامه فسي العلوم الإنسانية تحديدا. فمن اجل الوصول إلى تضيير مسليم الظواهد الاجتماعية تسرى الوضعية على سبيل المثال ضرورة استبعاد الفلسفة والنظريسة والاهتسام بالوقائع الملموسة بحد ذاتها. وبذاك فقد استعلم أنصار هذا الاتجاء للمعطسي فقطه ونعلقوا بالسطحي دون القوص في الجوهر، أي انهم أغفاوا عملية الفهم المرتبطسة بالفلسفة والنظرية.

أما الفغومينولوجيا فقد اهتمت بالمعنى الكامن وراء الظواهر ورفضت التفسير القسائم على إعطاء الأسباب وانجهت إلى الفهم كوسيلة لكشف ما هـو خفـي عـن طريــق الوصف والتحليل.

أما الوظيفة فقد توجهت إلى العوامل الداخلية المؤثرة في الفعل من أجل الكشف عسن وظيفتها داخل النسق، مستبعدة بذلك العوامل الخارجية التي قد تؤثر في هذا النسسق، أي أنها استبعث أحد العناصر المهمة في التفسير وهو التاريخ.

إن التضير عملية أساسية في العلوم الاجتماعية، والتضير الذي يسهتم بالكشف عـن الأسباب مستبعدا الفهم الذي يرتبط أشد الارتباط بالأسس النظرية لا يؤدي، كما نــوى، غرض التضير العلمي، فالتضير إذا يستدعي الفهم، ومن الخطأ القــول بتعارضــهما، وإنما لابد من أن يكمل أحدهمًا الآخر في علاقة متبادلة داخل عملية واحدة.

إن التضير دون الوصول إلى فهم الإطار الذي تقع فيه الأحسدات ودوافع الأفراد و غاياتهم، ثم المعنى الكامن في الموقف، تضير مستحيل. كمسا أن الفسهم دون إدراك الطال و الأمبيات والمناصر كلها الداخلة في الموقف يكون أكثر امستحالة. وعلينا ألا نغفل أهمية المعطيات التاريخية في تفسير الظواهر الاجتماعية. فإذا أخذ التفسير فسي اعتباره العوامل التاريخية المشكلة للظاهرة، وتضمن عملية فهم الظاهرة، واتجه نحسو الكشف عن أسباب الظاهرة من خلال إخضاع الوقائع الاجتماعية التي تحتساج إلسي تقسير تحت تعميمات أو قواتين سبق اختبارها والتأكد من صحتها وصدقها، فإن حسظ هذا المتضير في النجاح في مجال العلوم الإنسانية محقق رغم كل الصعوبات التي يمكن أن تولجهه.

## خاتمة

بالأمس القريب شكك أحد الحاضرين من "الطراز الأكاديمي" في ندوة أقيمت حدول الموضوعية في ندوة أقيمت حدول الموضوعية في العلوم الإنسانية عموما، وفي علم الاجتماع خصوصا، بعلمية هذه العلوم وجدواها. وقبلة مازحنا آخرون من الطراز نفسه قاتلين: أنتم في علم الاجتماع تنتظرون حد حالات الطلاق واستخراج النسب المئوية والبحث عن الأسباب... والخ، ومع ذلك فالطلاق في نزايد؟

هذه المواقف القديمة الجديدة هي التي دفعتنا لكتابة هذا البحث الذي لاحظنا من خلاك أن الجدل حول طبيعة العلوم الإنسانية بدأ مع ظهورها ولم ينته، فهل سيأتي اليوم الذي يقفل فيه باب النقاش حول علمية مسار هذه العلوم والنتائج التي تتوصل إليها؟

لا نمتقد ذلك مادام الإنسان إنسانا، وما دام الباحث في إطار هذه العلوم لا يمكنه أن يفصل عن المبحوث موضوع هذه العلوم؟ فهو باحث ومبحوث فسي أن معا. ولأن الوقع كذلك، فالأمر يتطلب من العاملين في إطار العلوم الإنسانية بذل المزيه من الجد في محاولة لتذليل الصعوبات التي تواجه هذه العلوم. فتجاهل المشكلات التي تترض العلوم الإنسانية لسبب أو لأخر، لا يساعدها على أداء وظائفها المنمثلة برصد العمليات الاجتماعية التي تتصف في وقتنا الراهن بتسارع حركتها وشدة تغيرها والتتبؤ بمسارها في المستقبل بهدف السيطرة عليها وتوجيهها بما يخدم إنسان هذا الكوكب والمجتمع الذي ينتمي إليه.

بناء عليه نفهم بحثنا هذا على انه كان مجرد مساهمة متواضعة حاولنا مسن خلالها إثارة جملة من المسائل التي نظن أن معالجتها على النحو الذي عالجناها فيه يمكن أن تساعد على تحسين أداء العلوم الإنسانية وليس تقديم الحلول النهائية والشافية. فهل وفقنا فيما سعينا اليه؟ نرجو ذلك.

# هوامش ومراجع

- ٧. ربما لا يوجد مصطلح كثير الاستخدام في حياتنا اليومية المعاصره كمصطلح علم"، الأمر الذي حفز الكثيرين من المعنيين على محاولة تحديد معنى هذا المصطلح فجاءت التعريفات متحدة ومختلفة في فحواها بتعدد أصحابها واختلاف وجهات نظرهم حيال ما يحيط بهم من ظواهر كونية. ومن أجل مزيد من الإطلاع انظر:
- ٣. بول موي: المنطق والمسفة العلوم، ترجمة دغؤاد زكريا، الكويست، مكتبسة دار
   المروبة للنشر والتوزيم، ١٩٨١، ص ٥٠ ٩٣.
- هنري بوانكاري: قيمة العلم، ترجمة الميلودي شغموم، بـــــيروت، دار التتويـــر للطباعة والنشر، ۱۹۸۲، ص۱۳۳ – ۱٦٥.
- 5. M. Grison: Geheimnis der Schopfung Munchen 1960,S15
- K. Jaspers: Wahrheit und Wissenschaft, Munchen, 1960, S.8
- 7. A. Diemer: was heisst Wissenschaft? Meissenheim, 1964, S.67
- 8. H. Horz, Wissenschaft als Prozess, Berlin, 1988, S.58-63
- انظر ند. يمنى طريف الخولي: مشكلة العلوم الإنسانية: تقنيتها و إسكانية حلــــها،
   القاهر ته دار الثقافة النشر و التوزيع، ١٩٩٠ ص ١٠.

- ١٠ جبان بياجيه: وضع علوم الإنسانية في منظومة العلوم، ترجمة د. أسعد عربي
   درقاوي، في: الاتجاهات الرئيسية للبحث في الطوم الاجتماعية والإنسانية،
   اليونسكو، المجلد(١) مطبعة جامعة دمشق ١٩٧٦، ص ١٩٥.
- انظر ند. محمد وقيدي: فلسفة المعرفة عند غاستون باشلار، ببروت، دار الطلعة، ۱۹۸۰ ص. ۵۳.
- انظر: جان بياجيه: الايستيمولوجيا التكوينية، ترجمة د. السيد نفادي، القــــاهرة، دار الثقافة الجديدة، 1991.
- انظرد. مراد وهبة: المعجم الفلسفي، القاهرة، دار الثقافــــة الجديـــدة، ١٩٦٤، ص٧.
  - ١٤. ابراهيم مذكور: المعجم الفلمفي، القاهرة، الهيئة المصرية العامة ١٩٧٩، ص١
    - د. محمد وقيدي: ماهي الابستيمولوجيا؟ بيروت، دار الحداثة ٣٨٩١ ص ٧
- د. محمد عابد الجابري: مدخل إلى الفلسفة العلوم، بيروت ملا ٣ تناسارد زكــرم
   الوحدة العربية ١٩٩٤ من ١٧
- ١٥. انظر :د. عبد القلار بشئة: الابستيمولوجيا: مثال فلمسفة الفيزيساء، النيونونيسة،
   بيروت، دار الطليعة ١٩٩٥، ص ٢٩ ٣٠.
- ١٦. ككل محاولة جادة تعرضت تحليلات الدكتور بشته المميزة النقد. فـــها هــو ذا الدكتور سالم يفوت يعد هذه المحاولة مجرد خطاب فلسفي تقليدي فــي المنــهج والمنهجية. وهاهو ذا رسول محمد رسول يرى أن تحليــل بشــته المصطلــح، وخاصة الشطر الثاني، أي اللوغــوس الــذي عــده بشــته المنــهج الفلســفي للابستيمولوجيا، تعطيلا لوظيفة التفكير النقدي.

- انظر ند، سالم يفوت: ابستمولوجيا أو علم مناهج العلوم، في: مجلهة در اسات عربية، بيروت ١٩٩٦، العدد ١٠٨، ص ١٠٨.
- ١٨. رسول محمد رسول: الابستيمولوجيا: مثال فلسفة الفيزياء النيوتونية، في: مجلـة دراسة عربية، بيروت ١٩٩٦، العدد ١٠/٩، ص ١٢٧
- 19. Campbell: Primitive Mythology, London, 1977, P.176
- 20. B.de Spinoza: Ethik, Leipzig O.J. S. 238
- 21. F.Fiedler: won der Einheit der Wissenschaft, Berlin, 1964, S.16
- 22. P.T.d'Holbach: System der Natur, Berlin, 1960, S.66
- ٢٣. انظر:د. صادق جلال العظم، المادية العيكانيكية والتفكير العلمي المعاصر، في: ايستيمولوجيا العلوم الاجتماعية، د. خضر زكريا، دمشق، منشـــورات جامعــة دمشق ١٩٨٧، ص ٤٤ ٤٥.
- W. Dilthy: Einleitung in die Geisteswissenschaften, I.Bd,in: W Dilthey, Gesamelte Schriften, Bd.1, Leipzig u. Berlin, 1923, SXVII
- H. Rickert: Die Grenzen der Naturwissen schaften Begrifsbildung Tubingen. 1913,SIV
- ٢٦. غالبا ما يخلط بين مجال علم من العلوم وموضوعه، ومن جهتنا نرى أن المجال أعم وأشعل من الموضوع. فالطبيعية مثلا تشكل مجال دراسة العلوم الطبيعية التي تتحت موضوعاتها المختلفة من المجال المذكور. وكذلك الأمر في الملوم الإنسانية التي يشكل المجتمع فيها المجال الذي يستقي كل علم من هذه العلوم موضوعه الخاص منه، أي تلك الجوانب التي يستاولها هذا العلم دون غيره بالدراسة.

- انظر :د. يوسف بريك: مناهج البحث في علم الاجتماع، دمشق، منشورات جامعة دمشق، 1991، ص 1۷٤ – 1۷٥.
  - ٢٨. انظر: \_ المرجع السابق، ص ١٦٦.
- 29. Q. Gibson the logic of social Enquiry, London 1960, P.77
- ٣٠. انظر: د. صلاح قنصوه: الموضوعية في العلوم الإنسانية: عر نقدي لمناهج
   البحث، القاهرة دار الثقافة الطباعة والنشر ١٩٨٠، ص ٤٤ ٥٥.
- ٣٢. \_ جورج هومانز: القضايا العامة ومماثل الاكتشاف والتعليل في العلوم الاجتماعية، في: المنهج وطرائق البحث في علم الاجتماع، د. محمد صفوح الأخرس، دمشق، مطبعة دار الكتاب ١٩٨٨، ص ١٣٠.
  - ٣٣. المرجع السابق صن ١٨
  - ٣٤. د. خضر زكريا: مرجع سبق ذكره ص ١٣٣
- ٣٥. د. علا مصطفى أنور: التضير في العلوم الاجتماعية: دراسة في فلسفة العلــوم،
   القاهرة، دار الثقافة النشر والتوزيم ١٩٨٨ ص ١٧
  - ٣٦. انظر: جورج هومانز: مرجع سبق نكره ص ١٣.

تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق ٢٧/١٢/١٧

# هليمكن قيام حقيقة ميتافين بقية عند ابن خلدون؟

د. زاهد روسان
 قسم علم الاجتماع ــ كلية الآداب
 جلمعة البرموك ــ الأردن

## ملخص

تحاول هذه الدراسة أن تبيّن حدود المعرفة العظوة عند ابن خلدون، ومست ثمّ عدم كفاية العظل البشري في النظر في مساعل الإلسهيات، ولمسلّ هـذا التصور العظل من قبل ابن خلدون، هو الذي نفعه إلى الاهتمسام بالممسائل الاجتماعية والتارخية وهدفاء منتقداً بقلسك المواسف المرتشف المرتشفيزيفي عنسد الفلاسفة من البوتان والإسلام أمثال أرسطو والفارابي وابن سبنا. إن كلمة ميتافيزيقا أو ما بعد الطبيعة Metaphsics تعود إلى أحسد نانسري كتب أرسطو اسمه (اندرونيقوس) Andronicus الرودسي، حيث أطلق اسبم "ما بعد الطبيعة" أو ميتافيزيقا على الموضوعات التي جاءت بعد كتاب أرسطو "في الطبيعة" وقد نتلولت هذه الموضوعات القضايا المتعلقة "بالفلسفة الأولى" كقضية العلل الفاعلة أو العلل الأولى، وقضية الإله بوصفه محركاً أول الكدون. (صلبياً، ١٩٨٧، ج٧: أو العلل الفاعلية هو المعرفة التي تتعسدتي الحواس أو الطبيعة الفيزيائية، أي المعرفة التي تتع "بالعقل وحده دون اللجدوء السي العاطفة ولو كانت العاطفة الدينية". (كرم، ١٩٥٧).

والسؤال الذي يطرح علينا الآن هو: هل باستطاعة العقل البشري أن يصل إلى معرفة ما بعد الطبيعة؟ أو هل يمكن قيام حقيقة ميتافيزيقية عند الفلاسفة وبالذات ابن خلدون؟ لقد انقسم الفلاسفة في الإجابة عن هذا السؤال إلى فريقين:

الفريق الأول يقول بلمكان المحقل البشري إدراك موضوعات الميتلفيزيقا، ومسن هذا الفريق يمكن أن نذكر كلاً من أفلاطون Plato وأرمسطو Aristotle مسن العصسر الموباني، والفارابي وابن سينا من العصر الإسلامي الوسيط.

أما الفريق الثاني فقد نفى هذه ا لإمكانية واتخذ موقفاً معارضاً للفريق الأول، ومن هذا الفريق ابن خلدون (١٣٣٧-٤٠٥١م) موضوع بحثنا.

بالنسبة الفريق الأول، فقد ذهب بعض فلاسفته إلى أن العقل قادر على إدراك الحقيقة المطلقة، أما الواقع أو التجربة الحسية فكنب وخداع، وعلى العقل أن بتجاوز الواقع أو "الأعراض" ليدرك ما هو مطلق أو "الجوهر". وقد أخذ بهذا الرأي قديما الفيلسوف اليفرية المؤلفين المؤلفين البشرية اليوناني أفلاطون Plato (٢٨-٣٤٥، م). فقد رأى هذا الفيلسوف أن النفس البشرية كانت تعيش قبل حياتها الأرضية في عالم إلهي تتأمل فيه الحقائق المسرمدية الدائماة الثابة، كالمعانى والمثل، وكانت تنعم هذاك بحياة سعيدة كاملة في صحبة الألهة، شم

فقعت هذا الامتياز فهيطت إلى الأرض، حتى إذا أدركت أشباح المثل بالحواس تذكرت المثل. فالعلم (أي المعرفة) تذكر والجهل نسيان.

(Plato, 1961: 40 and after). وهكذا فكل لنسان يولد في هذه الدنيا تهبط نفســــه البيه حاصلة على المعاني. فإلى المثل يتجه تعقلنا والبيها ترجع التعريفات، وعليها تسدور العلوم.

ويشير أفلاطون في موضع أخر إلى أن هذا العالم الإلهي أو العالم المعقدول يمكن ابراكه بد "العقل وحده وقوته الديالكتيكية"، (plato, 1969:226)، أي بذلك المجهود الفكري الذي ننتقل به من الأدنى إلى الأعلى، ومن الجزئي إلى الكلي، ومن المحموس إلى المعقول، ومن المتغير الناقص إلى الثابت الكامل. حقال أن الأصر في غابة المسعوبة، ولكنها صعوبة يمكن تذايلها بالمثابرة على النظر والتأمل. إنها صعوبة آتية من كوننا قد اعتكنا العيش في هذا العالم المحموس فأصبحنا منشغاين به وفيه طول الوقت.

ويشبه أفلاطون هذه الفكرة بـ "أسـطورة الكـهف", (231-227) (Plato. 1969, 227-231), وتقول هذه الأسطورة إنه لو افترضنا أن جماعة من الناس يعيشون داخل كهف مظلم وم مقيدون بالسلاسل ويتجهون بأيصارهم إلى داخل الكف ولا يــرون مــا يجـري خارجه، وكل ما يرونه هو أشباح متحركة على جوانب الكـهف، ويظـن هــؤلاء أن الحقيقة هي تلك الأشباح المتحركة التي لا يرون غيرها. وإذا ما استطاع أحد أن بفـك قيده ويخرج إلى باب الكف، فإنه ولا شك سينبهر بادئ الأمر من الضــوء الموجـود خارج الكهف. وشيئا فشيئا يتعود الضوء الذي يمثل عند أفلاطون الحقائق المطلقــة، خارج الكهف. وشيئا فشيئا يتعود الضوء الذي يمثل عند أفلاطون الحقائق المطلقــة، خارج الكهف، وإنما في ما يــراه خارجه.

وأما أرسطو Aristotle (١٣٨٤-٣٨٤) فيعارض تصور النض الإنسسانية كأنسها ملك كريم هبط من السماء إلى الأرض حاملاً المعاني الكلية، ويقرر أن الحس متصل الأثنياء اتصالاً مباشراً، وأن العقل لا يكتسب معرفة إلا إذا نلقى مادتها مسن الحسس بحيث تكون الحياة العقلية مرتبطة بالحياة الحسية، بل البنية، مسمع تمايزها منسهما بالطبيعة والفعل، غير أن العقل في نظره يتخطى نطاق المحسوسات ليدرك المعاني الكلية كالجوهر والعرض، والعلة والمعلول، والغاية والوسيلة، والخير والشر،، الخ...

ويبدو اهتمام أرسطو بالعقل من مؤلفاته المبكرة حيث يعدّه الملكة النسي بتسير بها الإنسان عن الحيوان. يقول في كتابه "دعوة القلسفة": "واين أخر ما ينشأ من (ملكسات) النفس هو ملكة العقل.. إذا سلّمنا بهذا كله تبين اذا أن ملكة العقل بحسب طبيعتها هي هدفنا، وأن استخدامها هو الخابة الأخيرة التي من أجلها نشأنا، وإذا صحة القول إننا قد وجدنا وفقاً للطبيعة، فقد اتضح أننا نعيش أيضاً لكي نفكر في شسيء ولكي نتعلم". (أرسطو، ١٩٨٧، ٣٦-٣٧). يشير أرسطو بذلك إلى أن استخدام العقل في النفكسير والأحكام والبراهين هو ما يشكل ماهية الإنسان وبالتالي الغابة من وجوده.

كما يعدّه (أي العقل) في موضع آخر جزءاً همن النفس الإنسانية السدّي بــه تعــرف وتعقل، مواء أكان هذا الجزء مفارقاً لم غير مفارق من حيث الكم. أو حسب العقــــل فقط». (Aristotle, 1975, Vol. 8. 163-165). وفي هذه النفــس - كمــا يشــير أرسطو – عقلان أحدهما المتعقل ال العقل المنفس (Mind Passive) وهو خاو مــن المعقولات في الأصل ومضطر لقبولها بعد التجربة، والآخر هو العقل الفمال (Mind Mind) بدائع على العقل المنفعل وهو فاعل التجربد، لأنه يجرد ماهيـــات المحسوســات ويسرضها على العقل المنفعل فيخرجه من القوة إلى الفعل. وقد شبّهه أرسطو بالضوء ويسرضها على العقوة إلى الوان بالفعل (Aristotle, 1975, Vol, 8:171).

وبهذا العقل وقواه يحاول أرسطو أن يثبت وجود الله أو المحرك الأول للوجود، وذلك واضح من المقالة الثانية عشرة لكتابه "ما بعد الطبيعة"، وخلاصة هــــذا البرهــان أو الإثبات: إن من طبيعة الحركة أنها تفترض فاعلا أو عام للحركة، يستمد حركته مــن محرك آخر. وهكذا فإن كل شيء يتحرك لا بد أن يكون متحركا بفيره، شم إن هــذا المحرك قد يكون متحركا بغيره، أيضا. ومهما تعددت المحركات، فإن المقــل يقضــي ضرورة بأن تنتهي المحركات آخر الأمر إلى محرك أول لا يتحـــرك وإلا لتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية، فتبطل الحركة أصلا. وهذا المحرك الأول الذي يحرك الكـــل دون أن يتحرك هو الله المتركة (Aristotle, 1983, PP. 256-267).

وفي العصر الوسيط الإسلامي أخذ بعض الفلاسفة بالرأي القاتل إن عقل الإنسان قادر على إدراك الحقيقة المطلقة. وفي الطليعة هؤلاء، الفيلسوفان الفارلبي وابن سينا.

أما أن الفارابي (٢٥٩/ ٢٨٠-٣٣٩هـ/ ٢٥٠م) بأخذ بالعقل، فيبدو ذلك واضحا في قوله: "العقل الإنساني.. هيئة ما في مادة معدة لأن نقبل رسوم المعقولات، فهي بالقوة عقل.. وسائر الأشياء التي في مادة.. معقولات بالقوة.. وبالفاعل الذي ينقلها من القوة إلى الفعل هو ذات ما، جوهره عقل ما بالفعل ومفارق المادة.. وإذا حصل في القوة الناطقة عن العقل الفعال ذلك الشيء الذي منزلته منها منزلة المضوء من البصر، حصلت المحسوسات.. المحفوظة في القوة المتنيلة معقولات في القوة الناطقة". (الفارابي، ١٩٥٩: ٢٨-٨٤). وهذا الجوهر "مرتبته في الأشياء المفارقة (أي عقول الانتخلاف في عرف القدماء) الذي ذكرت صن دون المسبب الأول (أي الله) المرتبسة العاشرة"، (الفارابي، ١٩٥٩: ٨٤:١٩٥٩)، يعني أنه عقل فلك القمر.

واستنادا إلى هذا العقل البشري، يستنتج الفارابي من وجود الكاتنات الحادثة، الممكنة، وجود كانن واجب الوجود، موجود بذاته، وجوده علة وجود باقي الكاتنات ذلك أنسه يستحيل التسلسل في مجموعة الكاتنات الحادثة، وإلا لما وجد شيء. وفيما يلي صسورة لبرهانه يثبت بها وجود الله على أساس التفرقة بين الممكن والواجـــب، وقــد وردت بليجاز في كتابه "عيون المسائل". يقول الفارلبي: "إن الموجــودات علــى ضربيب: أحدهما إذا عدّ ذاته لم يجب وجوده، ويُسمى ممكن الوجود والثاني إذ عد ذاته وجــب وجوده، ويُسمى ولجب الوجود. وإن كان ممكن الوجود إذا فرضناه غير موجود لـــم من هذا أنه كان مما لم يزل ممكن الوجود بذاته واجب الوجود بغيره، وهذا الإمكــان من هذا أنه كان مما لم يزل ممكن الوجود بذاته واجب الوجود بغيره، وهذا الإمكــان إما أن يكون شيئاً فيما لم يزل، وإما أن يكون في وقت دون وقت. الأشياء الممكنــة لا يجوز أن تمر بلا نهاية في كونها علم ومطولاً، ولا يجوز كونها على سبيل الدور، بل لا بد من انتهائها إلى شيء واجب الوجود، هو الموجود الأول". ويتابع الفار ابي حديثه في البرهان قائلاً: "قالواجب الوجود، هو الموجود الأول". ويتابع الفار ابي حديثه في البرهان قائلاً: كالواجود منى فرض غير موجود لزم منه محال. ولا علــة لوجوده، ولا يجوز كون وجـود الأسـبـا الأول لوجـود الأشــباء".

ومعنى هذا النص أنه أو تأملنا الموجودات الطبيعية وأحوالها أرأيناها جميعها ممكنة الوجود هو أننا لـــو الوجود بذاتها، وليست واجبة الوجود، والمبرهان على أنها ممكنة الوجود هو أننا لـــو فرضناها غير موجودة لم يحصل عن ذلك محال. فكل موجود طبيعي بعينـــه يمكـن للمقل أن يفترض وجوده أو عدم وجوده من غير تتاقض. ولما كان من غير الممكنة أن نجعل الأشياء الممكنة الوجود سبباً في الوجود لأشياء أخرى إلى غير نهاية، وجب أن نتوقف عند كانن واجب الوجود بذاته هو مصدر الوجود اسائر الأســياء الممكنــة الوجود بذاتها.

ولم يخرج ابن سينا (٣٧٠-٩٠-٤٧٨هـ/١٣٧ م) عن تعاليم الأستاذ، بل يكاد يكون كلامه ترديداً الألفاظ الفارابي، فهو يقول مثلاً في كتاب النجاء حول العقل ما يلي: "إن القوة النظرية في الإنسان.. تخرج من القوة إلى الفعسل (أي من ابراكها بالقوة للمعقولات إلى إدراكها المعقولات بالفعل) بإنارة جوهر هذا شأنه عليسه، وذلك لأن الشيء لا يخرج من القوة إلى الفعل إلا بشيء يغيده الفعل لا بذاته. وهذا الفعل السذي يغيده إياه هو صورة معقولاته. إن هاهنا شيء يغيده النفس ويطبع فيها مسن جوهسر صور المعقولات، فذات هذا الشيء لا محالة عنده صور المعقولات، هذا الشيء إنن بذاته عقل.. وهذا الشيء يسمى بالقياس إلى المقول التي بالقوة وتخرج منها إلى الفعل عقلا فعالا". (ابن سينا، ١٩٢١/٩٣٤). ويعين فعله يقوله: "هذا المقل الفعال يغيض منه قوة تمبح إلى الأشياء المتخيلة التي هي بالقوة معقولة لتجعلها معقولة بالفعل، وتجعسل المقو بالفعل.

و لإثبات وجود الله بطريق العقل، يقدم ابن سنيا البرهان الآتي، وهو يشبه إلى حد مسا برهان القارابي الذي يقوم على أساس التفرقة بين الممكن والواجب. يقول ابن سسينا: إن الواجب الوجود هو الموجود الذي متى فرض غير موجود عرض منه محال. وأن الممكن الوجود هو الذي متى فرض غير موجود، لم يعرض منه محال. وأن والجب الوجود هو الذي متى فرض غير موجود، أو موجود، لم يعرض منه محال. والواجب الوجود هو الذي لا ضرورة فيسه بوجه أي لا في وجوده ولا في عدمه. ثم إن واجب الوجود قد يكون واجبا بذاته وقد لا يكون بذاته. أما الذي هو واجب الوجود بذاته فهو الذي لذاته، لا لشيء أخسر، أي شيء كان، يلزم محال من فرض عدمه. وأما الواجب لا بذاته، فهو الذي لسو وضح شيء مان يلزم محال من فرض عدمه. وأما الواجب لا بذاته، فهو الذي لسو وضح شيء مما ليس هو صدار واجب الوجود. مثلا إن الأربعة واجبة الوجسود لا بذاتها، ولكن عند فرض الثقاء اللمبع والقوة المنفطة بالطبع، أعني المحروفة والمحترقة". (إبن سسينا،

و هكذا برى ابن سينا أن الموجودات على ثلاثة أنواع:

الممكن بذاته، ويشتمل على جميع الأشياء التي يترجح فيها العدم على الوجود، أي
 أن في طبيعتها أن توجد وألا توجد.

- الممكن بذاته، الواجب بغيره، ويشتمل على كل ما نراه من الأشياء والحركات.

الواجب الوجود بذاته وهو المبدأ الأول، أي الله الذي هو مبدع المبدعــــات، وهــو
ضروري الوجود، والضرورة عقلية، فضروري الوجود هو الذي يستحيل عقلياً عـــدم
 وجوده أو "هو الموجود الذي متى فرض غير موجود عرض منه محال".

كذلك يورد ابن سينا البرهان على وجود محـــرك أول لا يتحــرك، وهــو البرهـــان الأرسطى الشهير، ولا داعي لذكره حتى لا يطول الكلام.

أما الغريق الثاني فقد اتخذ موقفاً معارضاً للغريق الأول وقال باستحالة إدراك الحقيقة المبتافيزيقية من طرف العقل. من هذا الغريق نذكر ابن خلدون (٧٣٧هـــ/١٣٣٧م- المبتافيزيقية من طرف العقل. من هذا الغريق نذكر ابن خلدون (٧٣٧هـــ/١٣٣٧م- الذي تعرض بالنقد للموقــف الميتافيزيقي عند الفلاسفة في اليونان والإسلام الذي زعموا أن "العقل النظري" يملك القــدرة المطلقـة على استجلاء غوامض العالم الميتافيزيقي (الإلهي) والبرهنة عليه بدلك يقمون بنتائجهم العقلية في ذلك الميدان، في تنقضـات ومحالات والصبحة، والسبب في رأيه - يرجع إلى أن هؤلاء الفلامفة استخدموا العقل خــارج ميدانه الأساسي: وهو البحث في الأمور الطبيعيــة المحموسـة. فأسـاس المعرفـة البرهانية إذن عند ابن خلون لا يجب أن يخرج عن مصدرين هما: العقل والتجربــة البرهانية إذن عند ابن خلون لا يجب أن يخرج عن مصدرين هما: العقل والتجربــة ضراحة. وكل خروج بالعقل عن هذا الإطار المزدوج والموحد يوقع صاحبه في تنــاقض

ولعلَ في هذا الموقف الخلدوني نوعاً من التشابه مع ما أكده كانط" (Kant) (1975-1904م) أيضاً بنزعته النقدية من فشل الميتافيزيقا وصعوبة البرهنة على أبدائسها الثلاثة بما فيها وجود الله عن طريق العقل، ولو حساول ذلك لوقسع في أغساليط Paralogisms ونقائض Paralogisms عقلية لا مبيل إلى حلّها إلا بالتخلى نسهاتياً يقول ابن خلدون منتقداً المواقف الميتافيزيقية (العلم الإلهي) للفلاسفة:

واعلم أن هذا الرأي الذي هبوا إليه باطل بجميع وجوهه":

فأما إسنادهم الموجودات كلها إلى للعقل الأول واكتفاؤهم به في الترقي إلى الواجسب فهو قصور عما وراء نلك من رتب خلق الله. فالوجود أوسع نطاقاً من نلك "ويخلق ما لا تطمون". وكأنهم في اقتصارهم على إثبات العقل فقط والغفلة عما وراءه بمنزلة الطبيعيين المقتصرين على إثبات الأجسام خاصة المعرضين عسن النقل و العقل، المعتقدين أنه ليس وراء الجسم في حكمة الله شيء. وأما البراهين التي يزعمونها على مذعياتهم في الموجودات ويعرضونها على معيار المنطق وقانونه فهي قاصرة وغير وفقية بالغرض.. وأما ما كان منها في الموجودات التي وراء الحس وهي الروحانيات ويسمونه العلم الإلهي وعلم ما بعد الطبيعة، فإن ذواتها مجهولة رأسا، ولا يمكس التوصل إليها ولا البرهان عليها..". (ابن خلدون: ١٢١٧-١٢١٣). ومذعود إلى هذا النص فيما بعد.

و لإلقاء مزيد من الضوء على موقف ابن خلدون المعرفي يحسن بنا في البدء أن نبيــن المجال الذي يتحرك فيه فكره والمجال الذي لا يتحرك فيه، بمعنــــى أخــر نريـــد أن نوضح مراتب الوجود عنده وتقسيماته للعالم.

# مرإتب الموجودات:

يضع ابن خلدون تصور ا معينا للكون وذلك تمهيدا لصياغة نظريتـــه فـــي المعرفــة، و هكذا يقسم العالم للى قسمين رئيمين: العالم المادي المحسوس و العالم الروحاني الذي لا يدرك بالحس. والعالم بشقيه عبارة عن سلملة من الحلقات متصلة بعضها ببعـــض من المعادن إلى النبات إلى الحيوان فالإنسان فعالم الروح و الملاتكة ويعد الإنسان حلقة الوصل بين هذين العالمين: فهو من جهة متصل بالعالم المسادي المحسوس ببدنه وحواسه، وهو من جهة أخرى متصل بالعالم العلوي بروحه نفسه. والذوات الكائنة في كل حلقة من هذه الحلقات "مستعدة لأن تتقلب إلى الذات التي تجاورها مسن الأسفل و الأعلى استعداداً طبيعياً كما في العناصر الجسمانية البسيطة، وكما هو فسي النخال والكرم.. وكما في القردة.. وهذا الاستعداد الذي في جانبي كل أفق من العوالسم هو والأعلى استعدال فيها". (ابن خلدون: ١٠١٦). وعليه فأخر أفق المعادن متصل بأول أفق الحيوان، وكل وحد من هذه مستعد إلى أن يستحيل إلى ما يليه. كما أن آخر أفق الحيوان متصل بالإنسان سصاحب الفكر والروية سو الإنسان بدوره متصل بعالم الملائكة وفيه استعداد طبيعي "للانسلاخ مسن البشرية إلى الملكية لتصير (افسه) بالفعل من جنس الملائكة وقتاً من الأوقات وفسي لمحدة من اللمحات" (ابن خلدون: ١٠١٥/١٠١).

الموجودات إذن في هذا الكون على مراقب، وكلها سلسلة متصلة، كل مرتبة مستحدة لان تستحيل إلى غيرها من جهة السلو، كما أن أكل منها تأثيرها على غيرها من جهة السلا: "ففي عالم الحس أثار من حركات الأقلاك والعناصر، وفي عالم التكوين أثار من حركات الأمار والإدراك، تشهد كلها بأن لسها مؤشر أ مبايناً للأجمسام". (ابسن خلدون: ٤٠١). ولما كان الإنسان يحتل المركز المتوسط بين العالمين، فهو إذن يمار من تأثيره في الكائنات التي دونه، في الوقت الذي يخضع فيه لتأثير الموجودات التي هي أعلى منه مرتبة.

والسؤال هنا هو: كيف عرفنا هذين العالمين، وما الدليل على أن النض البشرية هـــي حلقة الاتصال بين هذين العالمين؟ إن ابن خلدون في الحقيقة لا يضع الوجود كله بما فيه وجود نفسه موضع شك. إنسه بنطلق من ذاته ومن مدركاته الحسية والعقلية لإثبات عالم الحسس ووجود النفس الإنسانية. أما عالم الأرواح والملائكة الذي هو فوق عالمنا فيستل عليه بأثاره فيسا أو بالرويا الصحيحة. يقول بهذا الصدد: "إنا نشهد في أنضنا بالوجدان الصحيحة. وجود المدون علم الناسانية علم الحيوانات تلاثة عوالم. أولها عالم الحس ونعده بعدارك الحس الذي شساركنا فيه الحيوانات بالإدراك. ثم نعد الفكر الذي اختص به البشر فنطم عنه وجود النفس الإنسانية علما ضرورياً بما بين جنبينا من مداركها العلمية التي هي فوق مدارك الحس، فنراه عالما أخر فوق عدارك الحس، فنراه عالم ثلث.

فوقنا بما نجد فينا من آثاره التي تلقى في أفتنتنا كالإرادات والوجهات نحو الحركات الفعلية، فنعلم أن هناك فاعلاً يبعثنا عليها من عالم فوق عالمنا، وهو عسالم الأرواح والملائكة، وفيه ذوات مدركة، لوجود آثارها فينا، مع ما بيننا وبينها مسن المفايرة. وراما يُستدل على هذا العالم الأعلى الروحاني وذواته بالرؤيا وما نجده في النوم ويلقى الإينا فيه من الأمور الذي نحن في غفلة عنها في اليقفلة، وتطابق الواقسع في الصحيحة منها، فنعلم أنها حق، ومن عالم الحق. وأما أضغاث الأحلام فصور خيالية يخزنها الإدراك في البطن، ويجول فيها الفكر بعد النيبة عن الحس. ولا نجد على العالم الروحاني برهاذا أوضع من هذا، فنعلمه كذلك على الجملة ولا ندرك لسه تفصيلاً. (ابن خلدون: ١٠١٣-١٠١٤).

نستنتج من هذا النص أن ابن خلدون يضعنا أمام ثلاثة عوالم ولكل عـــــالم مصـــدره: فالإدراك الحسي يدلنا على وجود العالم المادي المحسوس، والإدراك العقلي المجـــرد دليل على وجود قوة فوق الحس هي النفس الإنسانية وهي روحانيـــة، أمـــا "الإرادات والوجهات" التي تحصل لملإنسان فدليل على أن هذاك قدرة عليا فاعلة تســـــيّرنا هـــي القدرة الإلهية وهي في عالم فوق عالمنا. ولكن لماذا يقرر ابن خلدون في نصه العابق أنّسا لا نسدرك تفصيـــلاً لـــهذا العـــالم الروحاني؟ بل لا سبيل إلى معرفته بوساطة أي صناعة بشـــرية أو كمـــا يقـــول: "ابن الغيوب لا تدرك بصناعة البئة ولا سبيل البــــى تعرقـــها إلا للذـــواص مـــن البشــر للمفطورين على الرجوع عن عالم الحس إلى عالم الروح". (ابن خلدون: ۲۸٪).

الإجابة عن هذا السؤال تتطلب منا الدخول مباشرة في نظرية المعرفة عند صاحبنــــا وبيان حدودها وميدانها، والتي على أساسها يعلن استحالة الميتافيزيقا، بل واســـــتحالة علوم أخرى كالكيمياء والتتجيم.

# المعرفة عند ابن خلدون:

يتميز الإنسان عن سائر الحيوان — كما يشير إلى ذلك صاحب المقدمة — بالفكر والعقل. فبينما الحيوانات تشعر بما هو خارج عن ذاتها عن طريق الحواس الظاهرة كالسمع والبصر والشم والذوق واللمس، تجد الإنسان يزيد على ذلك، فيدرك "الخارج عن ذاته بالفكر الذي وراء حسك، وذلك بقوة جعلت له في بطون دماغه، ينتزع بسها صور المحسوسات ويجول بذهنه فيها، فيجرد منها صوراً أخرى. والفكر هو التصرف في تلك الصور وراء الحس وجو لان الذهن فيها بالانتزاع والتركيب". (اسن خلدون: ١٠٠٨-١٠٩). ومعنى هذا أن المعرفة عند الحيوان هي إحساس صرف، بينما هي الإنسان إحساس وتعقل، ولكن ما حدود هذه المعرفة البشرية التي تتخذ مسن المقل مصدداً الما؟

يميز ابن خلدون بفي ثلاث مراتب في العقل الإنساني ولكل مرتبة وظيفتها المعرفيـــة الخاصة بها:

أو لاها العقل التمبيزي، وهو تعقل الأمور المرتبة فـــي الخــارج ترتبيــا طبيعيــا أو وضعياً، (إن خلدون: ١٠٠٩)، ووظيفة العقل هنا أنه قلار على التمبيز بين الأنســياء وتصورها كلا على حدة. إن المعرفة التي تحصل بهذا العقل معرفة حسية تعتمد أساسا على ما تأتي به الحواس فقط. ولذلك كانت أكثرها تصورات.

وثانيها العقل التجريبي، وهو أعلى رتبة من العقل التمييزي، ذلك لان الإنسان في هذه الحالة يكون قد اكتسب خبرة من محيطه الذي يعيش فيه، ولذلك كانت المعرفة في هذه المرتبة تجريبية بكتسبها الإنسان عن طريق التجربة. والمقصود بالتجربة هنا بشكل خاص التجربة الاجتماعية. فالإنسان – كما هو معصروف لمدى الحكماء – كان اجتماعي أو "مدني بالطبع" "لا يتم وجوده إلا مع أبناء جنسه، وذلك لما هو عليه مصن العجز عن استكمال وجوده وحياته، فهو محتاج إلى المعاونة في جميع حاجاته أبدا بطبعه". (ابن خلدون: ١٠١٧). وهكذا يكتسب الإنسان من خلال علاقاته مصع غيره، تجارب وعوائد ومعارف جديدة يستفيد منها في حياته العملية، وتزداد هذه المعارف أو تقصر حسب لختلاف تجاربه طولا وقصرا، أو بلغة ابن خلدون "بما تسعه التجربية من الزمن". (ابن خلدون: ١٠١٣). والمعرفة التي نتم عن طريق العقل التجريبي أكثرها

وبعد هذين تأتي مرتبة "المقل النظري" وهو تصورات وتصديقات تنتظم انتظاما خاصا على شروط خاصة.. وغايته إفادته تصور الوجود على ما هو عليه بأجناسه وفصوله أسبابه علله، فيكمل الفكر بذلك في حقيقته ويصير عقلا محضا ونفسا مدركة، وهـو معنى الحقيقة الإنسانية". (ابن خلدون: ١٠٠٩-١٠١).

هذا كل ما لدى ابن خلدون من حديث عن العقل النظري "الذي تكفل بنقسسيره أهل العلوم، فلا يحتاج إلى تقسيره في هذا الكتاب". (ابن خلدون: ١٠١٣). وربما يرجسع السبب في ذلك إلى أن صاحبنا مهتم أكثر ما هو مهتم بدراسسة الوقائع الاجتماعيسة والتاريخية التي هي من مجال العقل التجريبي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فلل

عليه، لأن ذلك من مجال ما وراء الحص الذي يتجاوز نطلق المعرفة البشرية العقليــة. ويمكن توضيح ذلك بما يلي:

يرى ابن خلدون أن الإنسان جاهل بالطبع، فهو قبل العقل التعييزي خلو مسن العلم بالجملة، معدود من الحيوانات. الفكر في هذه الحالة عبارة عن "هيولى فقسط لجهله بجماعة المعارف، ثم تستكمل صورته بالعلم الذي يكتسبه بآلاته (أي بحواسه)، فتكمسل ذاته الإنسانية في وجودها". (ابن خلدون ١٠١٧-١٠١٨). ثم يسأتي بعد ذلك دور التجربة، حيث بدخل الإنسان من جراء ذلك في علاقات من بني جنسه، فيوقع أفعالسه على انتظام وترتيب ويتوجه بفكره ونظره" إلى واحد واحد من الحقائق وينظسر مسا يعرض له لذاته واحدا بعد آخر، ويتمرن على ذلك حيى يصسير الحساق العوارض إسلامات الحقيقة علمة المحارض على ذلك علمه بما يعرض لتلك الحقيقة علمة مخصوصا، (ابن خلدون: ١٠١٩).

وهنا \_ في هذا النص \_ تبرز فاعلية العقل التجريبي من حيث: أولا قدر تـــه علــى استخلاص الخصائص الملازمة للأشياء سواء كانت هذه الأشياء مولد جامدة أو حيــة أو هيئات اجتماعية. وثانيا لبرك الترتيب بين الحوائث الذي يجيء نتيجة التفطن إلــي أسبليها وعللها وشروطها، وهي على الجملة مبائنها. (ابن خلدون: ١٠١٠) وبعبــارة أخرى، فإن ميزة هذا الحقل تتجلى في قدرته على ربط الأسسباب بالمسببات علــى أرضية الواقع، "وعلى قدر حصول الأسباب والمسببات فــي الفكـر مرتبـة نكــون إنسانيته". (إبن خلدون: ١٠١١). وهذا يقود بالطبع إلى معرفة القوانين التي تحكم هــذا الوقع بما فيه الظواهر الاجتماعية. وهكذا يصبح الإنسان بفعل هذا المقل قادرا علــي تمخير العالم من حوله لأجل خدمته ومصلحته، وبذلك تستولي "أفعال البشر على عالم الحوائث بما فيه، فكان كله في طاعته وتصفيره". (إبن خلدون: ١٠١١).

بهذه الطريقة إذن تزداد معارف الناس وتنمو مداركهم وقواهم العقلية، ومن ثم نــزداد قدرتهم في السيطرة على العالم وتسخيره لصالحهم، ونلسك كلما ازدادت تجاربهم واحتكاكهم بالآخرين. ولكن تجارب الإنسان كما هو معروف لها حدود نقف عندها، ذلك لأن عمره محدود وتجاربه بالتالى محدودة، ولأن قــواه المدركــة هــى كذلــك محدودة. إن التجربة هي "ما يحصل من مجموع العقل والحس"، (الغز الـــي، ١٩٦٠ك ١٢٢)، ولما كان العقل يعتمد أساسا في المعرفة على الحواس، فإن فاعليت، تقتصــر فقط على المجال الحسى، وبالتالي فهو "إنما يحيط علما في الغالب بالأمداب التي هـي من طبيعة ظاهرة". (ابن خلدون:١٠٦٩). وهذا يعني أن العقل لا يستطيع الإحاطــة أو العلم بكل شيء ولا بالأمباب جميعها. من هذا جاء رد ابن خلدون على أولئك الذيـــن يزعمون بقدرة العقل البشرى على الإحاطة بالموجودات كلها، قائلًا: "ولا تتقسن بما يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على الإحاطة بالكائنات وأسبابها، والوقوف على تفصيل الوجود كله، وسفه رأيه في ذلك. واعلم أن الوجود عند كل مدرك في بــــادئ رأيــه منحصر في مداركه لا يعدوها". (ابن خلاون: ١٠٧١). ويقول أيضا: فلعل الأسسباب إذا تجاوزت في الارتقاء نطاق إدراكنا ووجوينا خرجت عن أن تكون مدركة، فيضيل العقل في بيداء الأوهام ويحار وينقطع". (ابن خلدون: ١٠٠١٣). أما سبب وقوع العقل في الضلال و الأو هام فلأنه يتجاوز الأسباب الواقعية والمشاهد الحسية، مع أنـــها (أي الأسباب) في الحقيقة إنما يجب أن تكتشف عن طريق التجربة والمشساهدة، و "يوقسف عليها بالعادة لاقتر أن الشاهد بالاستناد إلى الظاهر". (أبن خلدون: ١٠٧٠).

نستنتج من كل ما سبق أن الافتراض القاتل بأن العقل قادر على معرفة كليسة لكسل الكائنات أو ما يسميه ابن خلدون "العلم الميحط"، (ابن خلسدون: ١٣٣١)، هـو أمسر مستحيل، ويترتب على ذلك استحالة قيام العلم الإلهي عن طريسق العقل، ذلك لأن نوات ما بعد الطبيعة مجهولة رأسا، فلا يمكن التوصل إليها بالحس ولا البرهان عليها بالعقل، وإذا كان الفلاسفة يزعمون أن الوجود بما فيه وراء الحسس "تسدوك ذواتسه

وأحواله بأسبلها وعللها بالأنظار الفكرية والأقيسة المقلية" (ابن خلدون: ١٢٠٩) فهم واهمون، ومن ثم فالرأي الذي ذهبوا إليه باطل من وجوهه جميعها ويكمن وجه البطلان هنا من اعتمادهم (الفلامنفة) على التجريد. "وتجريد المعقولات من الموجودات الخارجية الشخصية إنما هو ممكن فيما هو مدرك لنا، نحن لا ندرك الذوات الروحانية حتى نجرد منها ماهيات أخرى، بحجاب الحص بيننا وبينها، فلا يتأتى لنا برهان عليها ولا مدرك لنا في إثبات وجودها على الجملة إلا ما نجده بين جنبينا من أمسر النفس الإسانية وأحوال مداركها، وخصوصا في الرويا التي هي وجدانية لكل أحسد، ومساورا ذلك من حقيقتها وصغاتها فأمر غامض لا سبل السبى الوقوف عليه". (ابسن خادون: ١٢١٣).

بهذه الحجة وغيرها، اعتقد ابن خلدون أنه نسف كل التبريرات المطروحة للبحث عن المعقولية الميتافيزيقية، ومن ثمة فلا ثمرة مفيدة من البحث في العلم الإلهي والاشتغال به ما دام لا يوصل إلى يقين. أما المنطق، وهو الأداة التي يقيم عليها هذا العلم بنياته، فشرته في أنه يعمل على "شحذ الذهن في ترتيب الأدلة والحجج لتحصيل ملكة الجودة والصواب في البراهين". (ابن خلدون: ١٣١٦). وهذه في الحقيقة هي ثمرة الفلسسفة كذلك، إضافة إلى ثمرتها في "الإطلاع على مذاهب أهل العلم وأرائهم. أما أن ينظسر إلى هذه الأداة (أي المنطق) على أنها قلارة بالبراهين والأدلة أن تصسل إلسي إدراك العالم الطوي وإثبات وجود الله، فهذا أمر غير ممكن ومعيار المنطق وقانونه قاصران عن ذلك غير وافيين بالغرض. (ابن خلدون: ١٢١٧).

إذن فابن خادون عندما أعان في فصل من فصول مقدمته عن "أبطال الفلسفة وفساد منتطها" وأنها تقيم بناءها على المقل وأقيسته، لم يكن يقصد مسن وراء نلك تقنيد الفلسفة لذاتها ومن ثم منهجها المقلائي كما يذهب إلى ذلك بعسض الباحثين العسرب المعاصرين، (محمود، ١٧٤:١٩٦٢)، ولم يكن يقصد كذلك تكفير أصحابها كما ذهب إلى ذلك الغزالي من قبل في كتابه "تهافت الفلاسفة"، وإنما أراد أن يبين أن البحث فيما

وراء الطبيعة عن طريق الفلسفة وأقيستها المقلية، أمر صعب المنال، طريق على مسائل سالكة بل محفوفة بالمخاطر، ولذلك رأى صاحبنا أن من يريد الفوص في مسائل الفلسفة أن يكون متسلحا بالشرعيات والفقه حتى يتجنب المزالق أو الوقوع في مهاوي الزل والخطأ، فهو يقول: "قليكن الناظر فيها متحرزا جهده من معاطبها، وليكن نظر من ينظر فيها بعد الامتلاء من الشرعيات والاطلاع على التفسير والفقه، ولا يكبن أحد عليها وهو خلو من علوم الملة، فقل أن يسلم لذلك من معاطبها". (ابن خلدون: ۱۲۱۷). عليها وهو خلو من علوم الملة، فقل أن يسلم لذلك من معاطبها". (ابن خلدون: ۱۲۱۷). علوم أخرى كالكيمياء والتنجيم. هذان العلمان في – نظره - مستحيلان اقصور العقل عن الإحاطة بما يلزم من المعارف اقيامهما. (ابن خلدون: ۱۲۷۱، ۱۲۲۰) البشري عن الإحاطة بما يلزم من المعارف اقيامهما. (ابن خلدون: ۱۲۷۱، ۱۲۲۰) البحث في عهد ابن خلدون كان يستد فقط على الملاحظة المباشر غير المجهزة علميا أي أن أدوات البحث في عهد ابن خلدون كان يستد فقط على الملاحظة المباشر غير المجهزة علميا أي أن أدوات البحث في هذه الميلاين العلمية كانت مفقودة أو هي "تحت رقبـــة مــن علماء السنة". (ابن خلدون: ۱۱۲۵).

بقي أخيرا أن نتساعل فيما لإذا كان ابن خادون قد وقع في تناقص مع نفسه إذ يقرر في مواضع كثيرة – وكما أسلفنا – أصول مذهب تجريبي في طبيعة المعرفة ومسن شم إذكار قيام علم ما بعد الطبيعة، ويعترف في الوقت نفسه بقدرة الإنسان عسن طريق النفس - لا العقل – على اجتياز عالم الحس والتجربة ليكتسب معارف عن عالم الخيب كما يفعل ذلك أهل الكشف من الصوفية والأنبياء وغيرهم. بمعنى آخر كوسف يمكسن التوقيق بين لبن خلدون التجريبي وابن خادون المثالى؟

ينبغي القول بادئ ذي بدء لن لبن خلدون يؤمن بالله وبالوحي وبالنبوة لأنه كان مســلما يعيش في مجتمع لمسلامي وهو يعتقد أيضا بالكهانة والسحر، لأنه كان يعيش في عصر غير عصرنا، في عصر ازدهرت فيه "الطوم" الغيبية ازدهارا كبيرا. لكن هذا الإيسان والاعتقاد ـــ كما يرى بعض البلحثين العرب المعلصرين ـــ لم يقلل من اعتنائه بـــالعلم واكتشاف قوانين الطبيعة بل هو المحافز الأكبر الذي يدفع إلى الاطلاع على سنن الكون والوجود في تعدد وتتوع مشاهدة. (مزيان: ١٩٨٠ ك١٠).

أما النفس وقدرتها على اكتماب المعارف الفيبية، فإن أراء ابن خلدون في هذا الصدد تبنى على نظرية اتصال الموجودات بعضها مع بعض، كما ذكرنا سابقا. والنفس فسي هذا الاتصال لها "جهتا العلو والمنقل: فهي متصلة بالبدن من أسفل منها ومكتسبة بسه المدارك الحسية التي تستعد بها للحصول على التعقل بالفعل، ومتصلة من جهة الأعلى منها بأفق الملاتكة ومكتسبة به المدارك العلمية والغيبية، فإن عالم الحوادث موجود في تعقلاتهم من غير زمان". (ابن خلدون: ٧٠ ٤).

لكن النفوس البشرية واستعدادها للصعود إلى الملأ الأعلى وكـــــل مـــا هـــو علـــوي وروحاني، ليست سواء في ذلك، بل هي على ثلاثة أصناف:

- صنف عاجز بالطبع عن الوصول إلى الإدراك الروحاني، فهو يتجب بقدواه
  المدركة إلى الجهة السفلي، نحو المدارك الحصية والخيالية وتركيب ب المساني
  المجردة منها وينتهي إدراكه إلى الأوليات و لا يتجاوزها، والمعرفة العقلية التي
  يحصل عليها هذا الصنف من الناس محدودة بحدود الحسس والتجربة. (ابسن
  خلدون: ٢٠٨)
- وصنف متوجه بحركته الكثرية نحو العالم الروحاني، والإدراك هذا لا يحتاج إلى الآلات البدنية (الحواس)، بل بتحرر منها بعدم الانتسخال بسها، ذلك "لأن الحواس أبدا جاذبة لها (أي النفس) إلى الظاهر بما فطرت عليه أو لا من الإدراك الجسماني. وريما تتضمن من الظاهر إلى الباطن فيرتقع حجاب البدن لحظة، إما بالخاصية التي هي الإنسان على الإطلاق مثل النوم، أو بالخاصيسة الموجدودة

لبعض البشر مثل الكهانة.. أو بالرياضة مثل اهن الكشف من الصوفية، فتلتفـت حينئذ إلى الذوات التي فوقها من الملأ الأعلى لما بين أفقها وأفقهم من الاتصـال في الوجود كما قررناه من قبل". (ابن خادون: ٤١٩).

وصنف \_ وهو عكس الأول تماما \_ "مفطور على الاتسلاخ من البشرية جملة جمسانيتها وروحانيتها، إلى الملاتكة من الأفق الأعلى، ليصير في لمحــة مــن اللمحات ملكا بالفعل، ويحصل له شهود الملأ الأعلى في أفقهم وســماع الكــلام النفساني و الخطاب الإلهي في تلك اللمحة، وهؤلاء الأتبيــاء". (إبــن خلــدون: ٤٠٩-٤٠) الذين "قضلهم (إلله) بخطابه، وفطرهم على معرفته، وجعلهم وسائل ببنه وبين عباده.." (إنن خلدون: ٣٩٨).

ينتج عن هذا التقسيم أن المعرفة الغيبية في نظر ابن خلدون تتحصير في الكهائية و المنصوفة و الأثبياء. فبالنسبة للكهان ومن في معناهم، يستد ابن خلدون أن نفوسهم مفطورة على النقص و القصور عن الكمال، ومن ثم فالإنراك الذي يحصل لهم يشوبه الكنب و الخطأ لأنه من وحي الشيطان، تحربما صلاف (الكاهن) ووافق الدق وربما كنب، لأنه يتمم نقصة بأمر أجنبي عن ذاته المدركة... فيعرض له الصدق و الكذب جميعا و لا يكون موثوقا به ". (ابن خلدون: ٤١٧).

أما المتصوفة، وإن كان ابن خلدون يسلم لهم مجاهداتهم ومقاماتهم وما يحصل لهم فيها من الأذواق والمولجد (ابن خلدون: ١١١٣)، إلا أنه بعد أن "حصول ما يحصل (المهم) من معرفة الغيب والتصرف.. إنما هو بالعرض". (ابن خلدون: ٢٣٤)، ومن ثم فساين إدراكهم ذاتي محض لا يعبر عنه بألفاظ لأن الألفاظ وضعت للتعبير عن محموسساتها في حين أن ما يشاهده صاحب الكشف هو من عالم ما وراء الحس.

وهكذا لا يبقى من الأصناف المدركة للغيب من البشر إلا الأنبيساء المكلفسون تبليسخ الرسالة إلى الناس، ومعرفتهم ــ في نظر ابن خلدون ــ هي وحدها الصحيحة وهكـذا تتحلل المعرفة البشرية في النهاية إلى صنفين اثنين: معرفة بالعقل وميدانسها العسالم المعرفة البشرية في النهاية إلى صنفين اثنين: معرفة بالنقل واعتقساده، وما يجب تركه والابتعاد عنه. وهكذا أيضا يمكن القول ردا عن التسساؤل المطروح سابقا، إن ابن خلدون لم يكن متناقضا مع نفسه إذا ما أخذنا بعيسن الاعتبار تتانيبة الإدراك وثنائية المدركات، إذ في الإنسان في نظره - قوتان: قسوة علسى إدراك العالم المادي وهذه القوة هي العقل المستند إلى التجربة والمشاهدة الحسية، وقوة أخرى هي النفس أو الروح التي تكشف عن عالم الغيب مباشرة وهذه لا تتسم إلا الأنبياء. فهناك إنن ميدانان مختلفان، وأداتان اللإدراك مختلفتان، والتناقض لا يقع إلا في ميدان

وبناء على تلك الثنائية، قسم ابن خلدون الحقائق إلى قسمين: حقائق يؤكدها العقل وهي الحقائق التي تتعلق بالعالم المادي المحسوس بما فيها شؤون الاجتماع وأمور المعاش والحكم والسياسة. وحقائق يقررها الدين، وهذه تتعلق بشؤون ما وراء الحس، على أن يند خلدون يقدم المصدر الثاني على الأول إذا ما حلول العقل أن يتنساول مسائل لا بنضه أو هي في ميدان غير ميدانه، نلك لأن الحكم الذي سيتوصل إليه هاو مجرد تخمين لا يقين، ولذلك يقول: "قإذا هدانا الشارع إلى مدرك فينبغلي أن نقدمه على مداركنا ونقق به دونها، ولا ننظر إلى تصحيحه بمدارك العقل ولو عارضه، بل نعتمد ما أمرنا به اعتقادا وعلما، ونسكت عما لم نفهم من ذلك ونفوضه إلى الشارع وتعرف المقل عنه من الشرع أوساح الشرع أوساح الشرع أوساح نطاقها عن مدارك الأنظار المقلية، فهي فوقها ومحيطة بها الاستمدادها مسن الأثوار الإلهية، فلا تدخل تحت قانون النظر الضعيف والمدارك المحاط بها". (ابسن خلدون يحط من قيمة العقل ليطي من شأن المن خلدون يحط من قيمة العقل ليطي من شأن الذين. فعلى الرغم من أنه يؤكد أن الشارع أعلم بما ينفع الذام، لأنه من طور فسوق الديهم ومن نطاق أوسع من نطاق عقولهم، فهو يؤكد أن ناهية أخرى أن ذلك ليسم

"بقادح في العقل ومداركه، بل العقل ميزان صحيح، فأحكامه يقينية لا كذب فيها. غير لنك لا تطمع أن نزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهيــة وكل ما وراء طوره. ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب فطمع أن يزن به الجبال. وهذا لا يدل على أن الميزان في أحكامه غير صادق، لكن العقـــل حدا يقف عنده ولا يتعدى طوره". (ابن خادون: ١٠٧١ ــ ١٠٧٣).

وخلاصة الحديث أن ابن خادون يرفض الفاسفة الميتافيريقية على أساس عقلي، ويعترف بالمنهج التجريبي في ميدان الطوم الطبيعية والاجتماعية، كما يعترف بالمنهج الديني في ميدان الأمور الروحانية والغيبية وذلك عن طريق النفس أو السروح أو الوحي. وهكذا يكون العقل عنده له مجاله، وللوحي ميدانه، وهسا لا يتعارضان إلا حين يتعدى أحدهما نطاقه ويدخل في نطاق اختصاص الأخر، وقد أجاد حيسن قسال: "العقل معزول عن الشرع وأنظاره". (ابن خلاون: ١٩٤١).

وابن خلدون من هذه الناحية - أي من حيث هدود مشروعية العقسل - بتنسابه مسع الفيلسوف الألماني كانط Kant (١٩٧٤ - ١٩٠٤) الذي هدد مصادر المعرفة بسالحس والعقل معا، وبالتالي فإن ما يمكن معرفته هو فقط ظواهر الأشياء Phenormena أما الأشياء في ذاتها Noumena فذلك ما لا مبيل إلى معرفته، ولكن كانط مع ذلك بقسر بالمماثل الميتافيزيقية، فيعترف بوجود الله، والنفس وخلودها... السخ على أسساس الإدهان المقلى.

# هوامش

- من المفيد الرجوع إلى: خليف، فتح الله. فلاسفة الإسسلام. الإسكندرية دار
   الجامعات المصرية، بلا تاريخ ص ٤٧-٥٠.
- (٣٠٧) للتصورات Conceptions هي إدراك مدلولات المفردات وماهيات الأشياء، ويقابلها التصديقات Assent وهي إدراك النسبة بين تصورين أي الحكم.
- أنظر: كرم، يوسف. العقل والوجود، ص ١١. وصليبا، جميل. المعجم الظمفي، ج١، ص ٧٧٧، ٢٨١.
- (٤) الجنس Genus في إصلاح المناطقة هو الحد الكلي الذي يدل على الفئة التـــي
   يعود إليها النوع موضوع التعريف.
- وأما الفصل Difference فهو اللحد الكلي الدال على الصفات التي يتميز بــها نوع واحد من الأثواع الأخرى الداخلة في الجنس القريب ذاته.
- راجع: صليباً، جميل. المعجـــم القلمـــفي، ج١، ص ٤١٦ ٤١٧، وج٢ ص ١٤٧ – ١٤٨.

# المراجع العربية

- ابن خادون، عبد الرحمن. مقدمة ابن خادون، تحقيق علي عبد الواحد وافي.
   الطبعة الثالثة، القاهرة: دار مصر للطبع والنشر، ۱۹۷۷
- ابن سينا، أبو علي الحسين الشفاء (الإلهيات)، راجعه وقدم لـــه ابراهيـــم مُدكور، تحقيق الأب قنواتي وسعيد زايد. القاهرة: الهيئـــة العامــة لشـــؤون المطابع الأميرية، ١٣٨٠ هـــ ١٩٦٠/م.
- ابن سينا، أبو على الحسين. النجاة في الحكمة المنطقية و الطبيعية الإلهيـة.
   الطبعة الثانية، القاهرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ١٣٥٧ هـ/١٩٣٨م.
- أرسطو دعوة المفاسفة، قدمه للعربية مع تعليقات وشروح عبد الخفار
   مكاوي، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٧م.
- صليبا جميل. المعجم الفلسفي. بيروت: دار الكتاب اللبناني ومكبة المدرسة،
   ۱۹۸۲، ج۱، ج۲.
- الغزالي، أبو حامد مقاصد الفلاسفة، تحقيق سليمان دنيا. الطبعـــة الثانيــة،
   القاهرة: دار العارف، ٩٦٠م.
- الفارابي، أبو نصر محمد . عبون المسائل في المنطق ومبادئ الفلسفة.
   القاهرة: المكتبة السلفية، ١٣٧٨ هـ/ ١٩١٠.
- الفارابي، أبو نصر محمد. كتاب أراء أهل المدينة الفاضلة، تحقيق البدير
   نصري نادر، بيروت: المطبعة الكاثولوكية، ١٩٥٩م.
  - كرم يوسف الطبيعة وما بعد الطبيعة. القاهرة: دار المعارف/ ١٩٥٩م.

- محمود زكي نجيب. "موقف ابن خلدون من القلسفة"، مهرجان ابن خلدون المنعقد بالقاهرة، ١٩٦٧، ص ١٤٤ – ١٥١.
- مزيان، عبد المجيد "التوازن بين الفكر العلمي والفكر الدينسي عند ابس خلسدون"، مجلسة الحياة الثاقفيسة (ع٩ – المسنة الخامسسة - ١٩٨٠م. ص ١٠٣ – ١١٠).
  - Aristotle. Metaphysics, Trans by Richard hope, the university of Michigan press, 1983.
  - Aristotle. On the soul, Trans by W. S. Hett, Harvard university press, London, Vol. 8, 1975.
  - Kant, Emmanuel. Critique of pure reason, Trans by F. max Muller, Anchor Books edition, New York, 1966.
  - Plato, The Republic of Plato, Oxford University press, Oxford, 1969.
  - Plato. The collected dialogues of Plato Trans by lane cooper and others. Princeton University press New Jersey 1961.

# فعالية تدمريبات التحصين ضد الضغط النفسى في خفض المشكلات

د. نزیه حمدي
 کلیة العلوم التربویة
 الحامعة الأردنية

#### ملخص

استهافت هذه الدراسة استقصاء أثر تدريبات التحصين شد الضغط الناسسي في خفض المشكلات ادى عونتين من الطالبات. العينة الأولى: تسألفت مسن شعبتين من العصف الثامن عند الطالبات في كل منهما ۱۸ طالبة. وقد صنفت الشعبتان عشواليا إلى تجريبية وضابطة. والعينة الثانية تسألفت من شعبتين من الصف التاسع الأساسي صنفت عشواليا إلى تجريبية وعد أفرادها ۴۸.

تم تقديم تعربيات القحصين ضد الضفسط النفسس الأضراد المجموعتيسن القجريبيتين في الصفوف من خلال التوجيه الجمعي، وقد استفرق البرنسلمج خمس حصص دراسية في العيفة الأولى وثلاث حصص في العينة الثانيسة. وفي تهاية البرنامج استجاب أفراد الدراسة إلى قائمة الحاجات الإرشسسادية التي تتلف من ٥٠ فقرة وتعطى درجة كلية وست درجسات فرعيسة في مهادرية، مجالات المشكلات الجنسية، الدراسية، الإنفعالية، الاجتماعيسة ،الأمسرية، ومشكلات الاختيار المهنى وتتظيم الوقت.

ولا استخدم الإحصائي (ت) لاستقصاء دلالسة الفسروق بيسن متوسسطات للمجموعة التجريبية والضابطة في الدرجة الكلية والدرجات الفرعية لقائمسة المشكلات في العرفة الأولى والعيقة الثانية وفي العينتين معا. كما اسستخدم الإحصائي مريم أوميجا لحساب فيمة حجم الأثر.

أظهرت التنتاج في العينة الأولى وفي العينتين معا وجود فروق ذات دلاسة 
بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضليطة في الدرجة الكلية المشكلات 
وفي جديع الدرجات الفرعية باستثناء درجة المشكلات الجسمية إذ لم تكسن 
مناك أدروى بين المجموعتين فيها، وفي العينة الأولى كان حجم الأثر قليسلا 
في المشكلات الجسمية ومتوسطا في المشكلات الالفعائيسة والاجتماعيسة 
وقلرب إلى أن يكون كبيرا في مشكلات الاختيار المهنى، أما في العينتين معا فقد 
للدرجة الكلية وتبيرا في مشكلات الاختيار المهنى، أما في العينتين معا فقد 
كان حجم الأثر قليلا في المشكلات الجمعية وحول المتومسط فس بسائي

أما في العينة الثانية فقد ظهرت الفرواق بين المجموعتين في الدرجة الثانية وفي كل من المشكلات الدراسية ومشكلات الاختيار المهني. ولم تكن هنساك فروق في درجات المشكلات الجسمية والمشكلات الانفعاليسية والمشكلات الانفعاليسية والمشكلات الانماعية والمشكلات الانسام مسن الاجتماعية والمشكلات الأسرية. وقد كان حجم الأثر فليسلا أي أنسى مسن المتوسط في مفتلف مجالات المشكلات ما عدا مجال المشكلات الدراسسية فقد كان أطر من المتوسط.

#### المقدمة:

يواجه طلبة المدارس ضغوطات متعدد خرثر في صحتهم النفسية ومجمل تكيفهم. وقد أظهرت دراسة تتلولت العلاقة بين مصادر الضغوط التي يعاني منها الطلبة ومفهوم الذات لديهم (داود وحمدي، ١٩٩٧) أن مجالات الضغوط المتمثلة في المدرسة والجو الصغي والعلاقة بالأبوين والأخوة قد فسرت مجتمعه ٤٣% من التباين فسي الدرجسة الكلية لمفهوم الذات.

وفي مواجهة هذه الضغوطات، يستخدم الأفراد مهارات تكيفية مختلفة يقدوم بعضها الأخسر على خفض التوتر وبعضها على مواجهة المشكلة موضوع الضغط وبعضها الأخسر يتعامل مع الجوانب المعرفية المرتبطة بتقييم مصدر الضغط أو تقييم الموارد المناحة لمواجهته. ومع أن الدعم الاجتماعي الذي يتقافه الفرد في مواجهة مشكلاته يسهم فسي تكيفه وصحته النفسية، إلا أن نمط التكيف الذي يستخدمه الشخص بحدد السي درجة كبيرة مستوى الدعم الاجتماعي الذي يمكن أن يحصسل عليه (Ralfai & Hart).

و المهارات التكيفية هي في معظمها مهارات متعلمة يمكن التدريب عليها. وربما كان الهدف الأساسي للمرشد النفسي في المدرسة هو مساعدة الطلبة على تعلم المسهارات التكيفية المناسبة للتعامل مع الضغوطات والمشكلات التى يواجهونها.

وقد اقترح مسابكتبوم أسلوب تدريبات التحصيات ضدد الضغوطات Stress inoculation training لتزويد الأفراد بالمهارات التكيفية المناسبة التي تمكنهم مسن التعامل مع الضغوطات التي يولجهونسها في حياتهم اليومية Cormeir and). Cormeir, 1991, P. 421).

و التحصين ضد الضغط هو أسلوب شمولي يستخدم مهارات متعددة سلوكية ومعرفيسة تؤدي إلى تحسن في مستوى التكيف العام للفرد. ففي هذا الأسلوب يتسدرب الأفسراد

على تقييم الموقف الضاغط الذي يتعرضون له، وفهم طبيعة استجابات التوتسر النسي يؤدى لها الموقف الضاغط والتي تتألف من استجابات فسيولوجية كالتعرق وزيادة نبضات القلب وتلاحق الأتفاس، واستجابات معرفية نتمثل بالأفكار والعبارات الذاتيسة والتصورات والتوقعات المصاحبة للتوتر . ويتعرف الفرد على الدور السلبي الذي قد تؤديه هذه الاستجابات عندما تتفاقع، والمتمثل في خفض إمكانات الفرد على استخدام موارده الذاتية والخارجية، ومن ثم خفض قدرته على مواجهـــة الموقــف الضــاغط وخفض مستوى تكيفه بشكل عام. ويتدرب الأفراد على التعامل مع استجابات التوتـــر الفسيولوجية عن طريق الاسترخاء أو أي أسلوب آخر مناسب، والتعامل مع استجابات التوتر المعرفية باستخدام مهارات مثل جمع المعلومات عن الموقف واستخدام أسلوب حل المشكلات والتفكير المنطقي عن طريق إعادة البناء المعرفي. وبجر ي هيذا التدريب في موقع الإرشاد من خلال نشاطات أداء الدور واستخدام المواقف المشابهة للواقع. كما يتم التدريب في الواقع من خلال الواجبات المنزلية التــــي تــأخذ طابعـــا متدرجا. ويقوم المرشد بتدريب المسترشد على التمييز بين أربع مراحل زمنية للموقف الضاغط، تظهر المرحلة الأولى قبل الموقف على شكل الانشغال في التفكيير فيه، والثانية أثناء الموقف، والثالثة في ذروة الإحساس بالضغط، والرابعة بعد الانتهاء مــن الموقف.

ويمكن أن يتم التتريب من أجل التحصين ضد الضغوطات على شكل إرشاد فسردي، أو إرشاد جمعي. كما يمكن أن يأخذ طابعا بنائياً وقائيا من خلال حصـــص النوجب الجمعي. حيث يتم تزويد الطلبة في الصغوف بمعلومات عــن الضغوطـــات النفســية وبتدريبات للتعامل مع الضغوطات بكفاءة من خـــلال المسـيطرة علــى الاسـتجابات الفسيولوجية والمعرفية الناجمة عن هذه الضغوطات.

ومن المتوقع أن يؤدي تحسن كفاءة الفرد في التعامل مع الضغوطات التسي يواجهسها إلى خفض حدة المشكلات كما يدركها الفرد • وتسعى الدراسة الحالية إلى استقصاء فاعلية تدريبات التحصين ضد الضغط النفسي في خفض حدة المشكلات التي يواجهها الطلبة كما تظهر فسى المجالات الجسمية والدراسية والانفعالية والاجتماعية والأسرية وفي مجال الاختيار المهني. ويتم التدريب في هذه الدراسة من خلال التوجيه الجمعي في الصفوف الذي يمثل إجراء بنائيا وقائيا يستهدف تحسين المهارات التكيفية لدى الطلبة بشكل عام. وقد تسم تنفيذ البرنامج التدريبي لغايات الدراسة الحالية في مدرستين. واستغرق البرنامج في إحداهما خصص حصص دراسية، وفي الثانية ثلاث حصص، وذلك لاستقصاء فاعلية البرنامج في كلى

وبالتحديد، فان الدراسة الحالية استهدفت الإجابة عن السؤال التالي: ما اثر تدريد...ات التحصين ضد الضغط في خفض المشكلات كما تدركها الطالبات لدى عينتيـــن مــن الطالبات الأولى من الصف الثامن الأساسي استغرق المبرنامج فيها خمـــس حصــص و الثانية من الصف التاسع استغرق البرنامج فيها ثلاث حصص.

# الدرإسات السابقة:

استعملت تدريبات التحصين ضد الضغط في معالجة مشكلات القلق و الغضب و الأسم. كما استخدمت كاستر انتجبة وقاتية. ويستهدف هذا الأسلوب تزويد الأفراد بالمسهار ات التكيفية اللازمة لتطوير كفاءتهم في التعامل مع الضغوطات عن طريق خفض الانفعالات المؤدية إلى تشويش الأداء. ويتم ذلك من خلال تقديم المعلومات والتدريب على المهارات و التطبيق في الواقع (Novaco, 1979, P. 265).

ويرى مايكنبوم أن التخلص من المشكلة يضي التخلص من التحدث إلى الذات بطريقة انهز امية وسلبية واستبداله بالتحدث الذاتي الإيجابي مع التعود على الاسسنرخاء فسي المواقف الضاغطة (الخطيب، ١٩٩٤، ص ٢٦٠). وطريقة التحصين من الضغط تشبه عملية التحصين ضد الأمراض العامة، وهي تبنى على مقاومة الضغوط عن طريق برنامج يطم المسترشد كيف يتعــــامل مــــع مواقـــف متدرجة للضغط (الشناوي، ١٩٩٦، ص ٣٩٥).

لقد استخدم التحصين ضد الضغط في معالجة قلق الامتحان وقلـــق التحــدث و الأداء الموسيقي والمخاوف الاجتماعية وضعف تأكيد الذات وحالات الهلع و اضطرابات القلق العام وفي ضبط الألم والتحكم بالغضب كما استخدم في التعامل مع المشكلات الجسمية ذات المنشأ النفسي وفــي الإعداد المعاليات الجراحية أو عمليات الأسنان. واستخدم في مساعدة الأشخاص الذين يشكون من حالات الصداع المزمن وأزمات التنفس وارتفـاع ضغط الدم، وفي زيادة القدرة علــى تحمل الألم الفسيولوجي وفي مساعدة الأحـــدات المنحرفين على ضبط الغضب، ومساعدة الممرضات في التعامل مع الضغوط المهنية. كما استخدم مع حالات قلق المواعدة ومع ضحايا الاغتصاب ومع الأشخاص من نصط Type A) الذين يعانون من القلق بسبب حرصهم على الإنجاز الســريع ولمــهمات منعدة في أن واحد (Meichenbaum & Turk, 1976).

كما استخدم التدريب على مهارات الحديث التكيفي مع السذات في تتموسة التفكير الإبداعي (Nelson - Jones, 1993, P. 290).

وقد أظهرت دراسة سيمونز (Simmons, 1993) فاعلية تدريبات التحصيسين ضد الضغوط في مساعدة طلبة السنة الأولى في كلية المحقوق في التعامل مع الضغوطسات التي يواجهونها. وفي دراسة ريجستر التي استهدفت خفض قلدق الامتدان لدى طلبة الجامعة المستورية (Register, 1993) ثمت المقارنة بين ثلاث مجموعات: مجموعة التحصيد ضد الضغوطات، ومجموعة تلقت التدريبات المضغوطات، ومجموعة تلقت التدريبات في الأسلوبين معا. وقد أظهرت النتائج انخفاضا ملموسا في القلدق لدى مجموعة التحصين والمهارات الدراسية معا بالمقارنة مع مجموعة المهارات الدراسية وحدها.

ووجد سيسيل وفورمان (Cecil & Forman, 1990) أن التحصين ضد الضغوط كان فعالا في خفض الضغوطات كما يدركها المطمون.

كما كانت تدريبات التحصين ضد الضغوطات فعالة في مساعدة الأحداث المنحر فيسن على تعلم ضبط الغضب (Feindler & Fremauw, 1983).

وقد استخدم ميكنبوم أسلوب التدريب على التعليمات الذائية مع الأطفال ذوي النشــــاط الزائد والمندفعين Impulsive لكي يطوروا أساليب ووسائط لفظية ويستخدمو ها فــــي توجيه سلوكهم ومراجعته ومراقبته وضبطه (الشناوي، ١٩٩٤، ص ١٢٤).

ويعمل للمرشد في أسلوب التحصين على تعليم المسترشد ان يمسيز بيسن الجانب الفسيولوجي للقلق والجانب المعرفي الذي يتألف من الأفكار والعبارات الذاتية المنتجة للمنتجة للقلق كالعبارات التي تتضمن إحساساً باليأس وتضخيصا لنواتج الموقدف المشكل (Meichenbaum & Machenbaum)

Genest, 1984).

ويهتم أسلوب للتحصين ضد للضغوطات بتحيل الأحداث للمعرفية أي الحوار الداخلي والأفكار الآلية لأنها تؤدي إلى تشتيت انتباه الفرد عن المهمة والانشغال بتوقع الفشل وما ينتج عنه من خسارة في تغدير الآخرين وتقدير اللذات والمركز الاجتماعي، بالإضافة إلى تركيز الانتباء على ردود الفعل الجسمية وعلى النقسد الذاتسي والشلك بالقدرة وبإمكان النجاح والإحساس بعدم الكفاءة & Meichenbaum . Deffenbacher, 1988).

وقد ذكر مايكنبوم وتيرك (Meichenbaum & Turk, 1976) أن التحصيت ضد الضغوط يشبه التحصين الطبي الذي يؤدي إلى الحملية من المرض. فالتحصين ضد الضغوط يزود الفرد بالمهارات التي تمكنه من التعسامل مسع المواقسف الضاغطسة المستقبلية. وكما في التحصين الطبي فان مقلومة الشخص تصبيح افضل عندما يتعرض لمثير قوي بما فيه الكفاية بحيث يؤدي بالشخص إلى استخدام نفاعاته دون أن يكون من القوة بحيث يتغلب على هذه الدفاعات •

ويتألف التحصين ضد الصغوط من ثلاثة مكونات: تعريف المسترشد بطبيعة الموقف الضاغط، وجعل المسترشد يتدرب على مهارات التكيف الجمسية والمعرفية، ومساعدة المسترشد على استخدام مهارات التكيف الجمسية والمعرفية، ومساعدة المسترشد على استخدام مهارات التكيف في مواجهة المواقف الضاغطة في الواقع. وأشار مليكنبوم وديفنباشر (Meichenbaum & Deffenbacher, 1988) إلى أن تدريبات التحصين ضد الضغوط تتألف من ثلاث مراحل متداخله المرحلسة الأولسي تعليبات التركيز فيها على بناء المعلاقة الإرشادية الدافقة وتقييم المشكلة وفهمها من تعليب علاجه مع توضيح أن القلسق قبل المسترشد. بالإضافة إلى فهم طبيعة القلق وأساليب علاجه مع توضيح أن القلسق يتألف من عنصرين يبدو أحدهما في التغيرات الفسيولوجية والأخر فسي التصورات والأفكار المرتبطة بالقلق. ومن هسنا، فان التعسامل مسع القلسق يتعلل بالسنخدام الاسترخاء المتحكم بالجانب الفسيولوجي ومهارات التكيف المعرفيسة اضبط الجانب المسترقاق بالافكار والتصورات.

وفى المرحلة الثانية يجري نزويد المسترشد بالمهارات التكيفية اللازمة لخفض الظلـق والتدرب عليها، ونشمل هذه المهارات الاسترخاء والمسهارات المعرفيـة النسي قـد نتضمن: (١) جمع معلومات عن العوقف العثير القاق. (٢) التخطيط للحصول علــــي موارد إضافية أو تجنب الموقف. (٣) إعادة البناء المعرفي للمبارات الذاتية المطلفة أو التي تتضمن مبالغة أو تعميما زائدا. (٤) استخدام أسلوب حل المشكلات. (٥) استخدام أساليب سلوكية كالاسترخاء أو تأكيد الذات أو مكافأت الذات عند النجاح في التكيف.

وفي المرحلة الثالثة يجري التركيز على النشاطات اللازمة لفقل أنسر التدريب في المهارات التكيفية إلى الحياة الواقعية واتخساذ الاجتياطات اللازماة الحياولات دور الانتكاس. وهنا يتم التدريب من خلال أداء الأدوار واستخدام المواقف المشابهة الواقع واستخدام المخيلة على نحو مشابه لتقليل الحصاسية التدريجي، ثسم تعطسى واجبات منزلية الاختبار الواقع بشكل متدرج مع مراجعة هذه الواجبات الاحقا وتقديم معلومات حول الأداء،

وقد اقترح كورمبير وكورمبير (Cormier & Cormier, 1991) برنامجا إرشــــادبا في التحصين ضد الضغط يتألف من سبعة عناصر على النحو القالي:

توضيح أسلوب التحصين للمسترشد وبيان مبررات استخدام هذا الأسلوب.
 حيث يتعلم الفرد من خلال التحصين أن يسيطر على المشاعر المزعجـــة لديـــه بحيث يصبح اكثر نجاحا في التعامل مع المشكلات.

۲) إعطاء معلومات حول الضغط والتحصين ومهارات التكيف: بوضح المرشد للمسترشد طبيعة استجابة الضغط، وإن معظم الناساس ينظرون إلى الضغط باعتباره استجابة ألية لا يمكن التحكم بها صع أن استر انيجيات التكيف الني يستخدمها الفرد تساعده على التحكم بهذه الاستجابة.

نتضمن استجابة الضغط عنصرين الأول فسيولوجي وهو الإحساس بـــأن الجســـم مشدود ومتوتر والوجه ساخن، والنتنف متسارع ودقات القلب منز ايدة. أما العنصر الثاني فهو معرفي يتضمن مجموعة من الأقكار والعبارات الذاتية التي يقولها الفرد لنفسه مثل: هذه العشكلة اكبر من ان احتملها سوف افشل في مواجهة الموقف، لا فائدة من المحلولة.

والتعامل مع العوقف الضاغط يمكن أن يتم في أربع مراحل (١) الاستعداد للموقف قبل حدوثه (٢) التعامل مع المعرقف عندما يصدث (٣) التعامل مع المعرقف الحرجة التي تمثل ذروة الموقف عندما يصدث (٣) التعامل مع المعرقف الحرجة التي تمثل ذروة الموقف بعد انتهائه فمشلا، فسي حالة القلق يمكن أن نفكر قبل الموقف بعبارات مثل: ما المستكل منطقي. وفسي للإعداد الموقف يمكن أن نفكر قائلا: اهدأ ولا ندع القلق يعيطر عليك، تابع العمل خطوة فخطوة. وفي التعامل مع اللعظات العرجة في الموقف يمكن أن تمستخدم عبارات ذائية مثل: استرخ، خذ نفسا عميقا، وركز تفكيرك على المعل، افعل شيئا يصرف نفكيرك على المعل، افعل شيئا يصرف نفكيرك عن موضوع القلق. وبعد انتهاء الموقف يمكسن أن تفكر القد تصرف على نصرف عن نفسي.

٣) الندرب على استخدام مهار ات التكوف المباشرة: ومن الأمثلـــة علــى هــذه المهار ات (١) جمع معلومات عن الموقف الضاغط نساعد في تقييم الموقف بشكل موضوعي. (٢) تحديد بعض الأساليب التجنب انفجار الموقف مشــل العــد إلــى العشرة قبل ظهور ثورة الغضيب. (٣) استخدام أساليب مسكنة مئــل التركيز على الجانب الإبجــابي مــن المشــكلة أو التفكـير بــالحصول علـــى دعــم اجتماعي. (٤) الاسترخاه العقلي كصرف الانتباه عن المشكلة من خـــلال الانتبـاه على شيء آخر أو استخدام أحلام اليقظة والتخيلات الممتعــة. (٥) الاســترخاء الجسمي كالاسترخاء العضلي العميق وتدريبات التنفس. و يختار المسترخاء هذه المهارات ما يناسب وضعه ويتدرب على استخدامه بإشراف المرشد،

- ٤) التدرب على استخدام مهارات التكيف المعرفية: حيث يتم تحديد العبارات الذاتية المناسبة التي يمكن أن يستخدمها الفرد قبل الموقف وأثناء الموقف وفسيي ذروة الموقف وبعد الانتهاء من الموقف. ويقدم المرشد نموذجا لاستخدام هذه العبارات، ثم يقوم المسترشد باختيار العبارات المناسبة له والتسدرب علسى استخدامها. ت
- ملبیق المهارات التکیفیة المختلفة على مشکلات محددة حیث بختار المسترشد بعض المواقف المشکلة ویتم تطبیق مهارات التکیف المباشرة و المعرفیة علیها من خلال التمثیل و أداء الدور.
- المهارات التكوفية على مشكلات يتوقع المسترشد أن يواجهها في المستقبل. يحدد المسترشد مشكلات متوقعة ويتم التدرب على استخدام المهارات التكوفية في مواجهتها من خلال التمثيل وأداء الدور.
- لا الواجبات المنزلية والمتابعة: يقوم المسترشد بتطبيق المهارات التكيفية على مشكلات فعلية يواجهها في الواقع. ويستخدم طريقة المفكرة لتسسجيل الموقف والمهارات التكيفية المستخدمة فيه.

وقد استخدمت الدراسة الحالية النموذج الذي اقترحـــه كورميــير وكورميــير ونلــك الاستقصاء اثر استخدام تدريبات التحصين ضد الضغط النفسي في خفض المشــــكلات لدى طالبات المدارس من خلال التوجيه الجمعي في الصغوف.

إن التحصين ضد الضغط هو أسلوب شعولي يتألف من طاقة واسعة من المسهارات التكفية التي يمكن أن يستخدمها الطالب في التعامل مع مشكلات الحياة اليومية. ويمكن للمرشدين في المدارس أن يستخدموا هذا الأسلوب في معالجة طائفة واسعة من المشكلات التي يواجهها الطلبة في المدارس من خلال الإرشاد الفسردي أو الإرشساد الجمعي. كما يمكن أن يستخدم هذا الأسلوب على نحو بنائي وقائي من خلال حصص

# الطريقة والإجراءات

تم إجراء الدراسة في مدرستين للبنات تابستين لوزارة التربية والتعليم. تألفت عينسة الدراسة في المدرسة الأولى من صفين ثامن أساسي عدد الطالبات في كل منسهما ٢٨ وألفت عينسة طالبة تم تصنيفهما عشوائيا إلى مجموعة تجربيية وأخرى ضابطاه. وتسألفت عينسة المدرسة الثانية من صفين تاسع أساسي وعدد الطالبات في أحدهما ٤٠ طالبة وفي الأخر ٣٨ طالبة، تم تصنيفهما عشوائيا إلى مجموعة تجربيية (العدد ٤٠) ومجموعة تطالبة (العدد ٤٠). علما بأن توزيع الطالبات في الشعب المختلفة للصف الواحد في كل مدرسة يتم أصلا بطريقة عشوائية وقد تم تدريب طالبتين مسن طلبة ماجستير الإرشاد تحملان درجة بكالوريوس الإرشاد والصحة النفسية على استخدام أساوب التحصين ضد الضغط النفسية على المجموعتين التجربيبتين.

تم تنفيذ البرنامج في المدرسة الأولى في خمس جلسات بمحدل جلسة في الأسبوع وتم تنفيذ البرنامج في المدرسة الثانية في ثلاث جلسات بمحدل جلسة في الأسبوع. ومــــدة كل جلسة في جميع الحالات ٤٠ دقيقة وهي مدة الحصمة المدرسية المقـــررة. وذلــك لاستقصاء فاعلية البرنامج في كل حالة على حدة.

وفي نهاية البرنامج تم تطبيق قائمة الحاجات الإرشادية على المجموع ات التجربيبة والضابطة كمقياس بعدي. والاستقصاء الفروق بين المجموعات في درجة المشكلات تم استخدام الإحصائي (ت) لحساب دلالة الفسروق بيان المتوسلطات. كما استخدم الإحصائي مربع أوميجا لحساب حجم الأثر. وفيما يلي وصف مختصر لتتربيات التحصين ضد الضغط، كما استخدمت فـــي هـــذه الدراسة، ولمزيد من التقاصيل الإجرائية يمكن الرجوع الــــي كورميــير وكورميــير (Cormior & Cormier, 1991). وقد كان البرنامج في المدرسة الأولى على النحو التالى:

#### الحصة الأولى:

#### أولا: المحتوى:

- أ. توضيح مفهوم التحصين ضد الضغط النفسي وأهميته من حيث تزويد الأفواد بالمهارات التكيفية الجسمية والمعرفية .
  - ٧. توضيح استخدامات أسلوب التحصين، والأساس المنطقى الذي يقوم عليه.
    - ٣. تقديم معلومات حول:
- أ. استجابة الضغط النفسي بمكونيها الفسيولوجي والمعرفي. إعطاع
   أمثلة وطلب أمثلة من الطالبات.
- ب. مراحل نطور الضغط النفسي: قبل الموقف، أثناء الموقب في
   ذروة الموقف، بعد انتهاء الموقف مع التطبيق على أمثلة متعددة من
   مشكلات نقد دها الطالبات.

#### ثانيا: النشاطات:

- إعطاء أمثلة وتطبيقات على مشكلات تقترحها الطالبات لبيان مكونات الضغط الفسيولوجية والمعرفية، ومراحل تطور الضغط النفسي.
- تدريب الطالبات على استخدام المفكرة لتسجيل المواقف الضاغطة أو المزعجة التي تمر بالطالبة وتقدير درجة الانزعاج من صغر إلى عشرة وتحديد العبارات الذاتية والجمل التي رافقت الموقف. (شكل رقم ١).

#### ثالثًا: التدريبات المنزلية

استخدام نموذج المفكرة لتسجيل المواقف الضاغطة التي تمر بالطالبة خلال أسبوع.

# الاسم: اليوم والتاريخ:

| الانزعاج<br>صفر – ۱۰ | العبارات والجمل الذاتية | الموقف الضاغط | التكرار |
|----------------------|-------------------------|---------------|---------|
|                      | •                       |               |         |
|                      |                         |               |         |
|                      |                         |               |         |
|                      |                         |               |         |
|                      |                         |               |         |
|                      |                         |               |         |

شكل رقم (١) نموذج المفكرة

### الحصة الثانية:

أولات مراجعة نماذج المفكرة وتوضيح مكونات الضغط النفسي و المراحل الأربع للضغط.

ثانيا: تقديم معلومات حول مهارات التكيف الإجرائية المنضمنة:

- جمع معلومات عن الموقف الضاغط
  - تحديد أساليب لنجنب الموقف
- تشتیت الانتباه بالترکیز علی شیء آخر
  - تخیل موقف ببعث على الهدوء
    - إرخاء العضلات
      - النتفس العميق
- التفكير بالجوانب الإيجابية في الموقف
  - التفكير بطلب المساعدة من الأخرين

#### ثالثا: التدريبات المنزلية:

استخدام مهار ات التكيف الإجرائية و إضافة عمود إلى نموذج المفكرة يتضمن مهار ات التكيف المستخدمة.

#### الحصة الثالثة:

أولا: مراجعة مهارات التكيف الإجرائية المستخدمة تبعا لنموذج المفكرة.

<u>شُقيا</u>: تزويد الطالبات بتدريبات على الاسترخاء العضلي والاسترخاء من خلال التنفس العميق.

#### يُالثا: التدريبات المنزلية

استخدام مهارات التكوف الإجرائية ومن ضمنها مهارات الاسترخاء وتسجيل ذلك فـــي نموذج المفكرة.

# اكحصة الرابعة:

أولا: مراجعة المهارات التكيفية المستخدمة تبعا للمفكرة.

ثانيا: تقديم معلومات عن مهارات التكيف المعرفية واستخدامها في المراحـــل الاربـــع للموقف الضاغط: قبل الموقف، أثناء الموقف، في ذروة الموقف، بعد الموقف.

#### ثالثًا: النشاطات:

طرح أمثلة للعبارات الذانية التكيفية وتطبيقها على حالات افتراضية فسي المراحل الاربع.

#### رابعا: التدريبات المنزلية:

إضافة المهارات التكوفية المعرفية واستخدامها في المراحل الاربع وتسجيل ذلك فــــي. نموذج المفكرة.

#### الحصة الخامسة:

أولا: مراجعة التدريبات المنزلية وتقديم معلومات عن الأداء. مناقشة المهارات النكيفية الإجرائية والمعرفية التي تعرضمها الطالبات.

فِيْقِيا: تخيل مواقف مستقبلية ومناقشة كيفية استخدام أسلوب التحصين فسي الحصديسن ضد الضغط النفسي في التعامل معها، وتطبيق ذلك على بعض الحالات من خلال أداء الدور. أما في المدرسة الثانية ققد تم لإماج نشاطات التحصين في الحصنين الأولى و الثانيسة كما وردت في البرنامج السابق وقدمت في حصة واحدة، كما تـم إدماج نشاطات الحصنين الثالثة والرابعة في الحصة الثانية. وخصصت الحصهة الثالثة لمراجعة المهارات التكيفية ومذاقشة مدى تطبيق الطالبات لها في مواجهة المواقف الضاغطة في الواقع.

# قائمة الحاجات الإرشادية:

تم تطوير قائمة الحاجات الإرشادية باستخدام قائمة موني المشكلات & Mooney, 1950) وقد عرضت القائمة على ٢٧ مرشدا ومرشدة في مدارس مختلفة وتم تعديل الفقرات في ضوء ملاحظاتهم. وقد استخدمت القائمة لغابات مسح الحاجات والمشكلات في مساق التتريب الميداني في الإرشاد بإشراف البساحث وتسم تعديل صياغة الفقرات بحيث تصبح مفهومة من قبل طلبة المدارس. وتتسألف القائمة في صورتها الحالية (ملحق رقم ۱) من ٥٠ فقرة يجيب المفحوص عن كل فقسرة منها باختيار إجابة على سلم من خدمس نقاط . ويعطى لكل إجابة الوزن المناسب لها علسى النحو التالي: لا أعاني من هذه المشكلة بدرجة منوسطة (١)، أعاني من هذه المشكلة بدرجة بسيطة (١)، أعاني من هذه المشكلة بدرجة مئوسطة (٢)، أعاني بدرجة شديدة (٣)، أعساني بدرجة شديدة (٣)، أعساني نتراوح بين صغر و ٥٠٠، وتتاول القائمة ست فنات من المشكلات هي:

- ١. المشكلات للجسمية: وتتضمن الفقرات ١، ٢، ٣، ٤ ،٥، ٦، ٧، ٣٤، ٢٤، ٣٤.
- المشكلات الدراسية: وتتضمن الفقرات ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧،
   ٨٦، ٣٩.

- "المشكلات الانفعالية: ونتضمن الفقوات ١٢، ١٦، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ٢١، ٢٠، ٢٢، ٢٢، ٢٠
- المشكلات الأسرية: وتتضمن الفقرات ٢٤، ٢٥، ٢١، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٢١، ٣٠، ٢١، ٤٤.
   ٤٤، ٥٤.
- ٥. مشكلات العلاقات الاجتماعية: وتتضمن الفقرات ١٩، ٢٢، ٢١، ٢١، ٤١، ٤٠، ٥٠،
- ٦. مشكلات الاختيار المهنى وتنظيم الوقت: وتتضمن الفقرات ٣٣، ٤٠، ٤١، ٤٩.

وقد خصص لكل فئة من الفئات الأربع الأولى ١٠ فقرات، والدرجة القصدوى لكل منها ٤٠، وخصص لفئة مشكلات العلاقات الاجتماعية ٢ فقرات والدرجة القصدوى عليها ٢٤، ولفئة مشكلات الاختيار المهني وتنظيم الوقت ٤ فقرات والدرجة القصدوى عليها ١٦.

وقد حسب ثبات القائمة بمعادلة كرونباخ الفا على العينة الكلية وعددهسا ١٣٤ طالبسة فكانت قيمة الفا للدرجة الكلية ٥٠ (٠، ولفئة المشكلات الجسمية ١٦٨ و والمشسكلات الدراسية ٨٦ و والمشكلات الانفعالية ٨٠ و والمشكلات الأسرية ٧٨ و ومشكلات العلاقة الاجتماعية ٤٢ و ولمشكلات الاختيار المهنى وتنظيم الوقت ١٦٩ و

# النتائج

لاستقصاء اثر تدريبات التحصين ضد الضغط في خفض المشكلات لسدى طالبات الصف الثامن الأساسي في العينة الأولى، حسبت متوسطات المجموعة التجريبية وعدد أفرادها ٢٨. كما حسبت الاتحرافات المعيارية وتد أفرادها ٢٨. كما حسبت الاتحرافات المعيارية وتم استخدام الإحصائي (ت) لإيجاد دلالات الفروق بين المتوسطات في الدرجة الكلية لقائمة المشكلات وفي كل درجة من الدرجات الفرعية. كما حسبت قيمة حجم الأنسر

باستخدام الإحصائي مربع أوميجا (Omega squared). ويظهر الجــدول رقـــم (١) نتائج التحليل.

جنول رقم (١) الغروق بين المجموعة التجريبية والضابطة في درجلت قائمة المشكلات في العينة الأولى

|        |         |       | المجموعة الضابطة<br>(العد ۲۸) |         | الموسوعة التجريبية<br>(العد ۲۸) |         | المتقيرات           |  |
|--------|---------|-------|-------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------------------|--|
| مريح   | مستوی   | قيمة  | الإنحراف                      | المتوسط | الإثمراف                        | Bargina |                     |  |
| اومیجا | الدلالة | 1,77  | قمعیار پ<br>۱٫٤٤              | 9,57    | قمعياري<br>11,3                 | V,79    | المشكلات الجسمية    |  |
|        |         |       | <u> </u>                      |         |                                 |         |                     |  |
| ٠,١١   | *.,04   | Y,AY  | 1.,77                         | 4.,18   | A,179                           | 17,57   | المشكلات الدراسية   |  |
| *,**   | *1,10   | 1,44  | 9,+0                          | 11,41   | 11,V                            | 17,05   | المشكلات الإتفعالية |  |
|        | **,**   | ٧,٠٠  | 0,77                          | A,1"\   | ٤,٠٩                            | ۸۶,۵    | المشكلات الاجتماعية |  |
| ****   | *+,++7A | 7,47  | 1-,75                         | 18,81   | 1,71                            | ٧,٦٤    | المشكلات الأسرية    |  |
| ٧١,٠   | **,***9 | T.0.  | ٤,١٦                          | 1,41    | YA,Y                            | 17,716  | الاغتيار المهني     |  |
| *,1 Y  | Fo*     | PA, Y | V7,7V                         | V1,£1   | YV,££                           | 0.,44   | الدرجة الكلية       |  |

مستوى الدلالة يساوي أو اقل من٥٠,٠٠.

ويتبين من جدول رقم (١) وجود فروق ذات دلالة عند مستوى ٠,٠٠ بين متوسطات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في الدرجة الكلية المشكلات وفي كل درجة من الدرجات الفرعية باستثناء درجة المشكلات الجسمية التي لم تكن الفروق فيها ذات دلالة إحصائية. وإذا أخذنا بالمعايير التي وضعها كييل (Keppel, 1991, P. 66) لحجم الأثر والتي تعد حجم الأثر قليل إذا كانت قيمة مربع أوميجا ٢٠,٠١ ومتوسط حول ٢٠,٠٠ وكبرا ٥١٠، أو اكثر؛ فان حجم الأثر قليل في حالة المشكلات الجسمية ومتوسط في حالة المشكلات الجسمية ومتوسط في حالة المشكلات الانفعالية والاجتماعية، وأقرب إلى الكسبر فسي حالسة

المشكلات الدراسية والأسرية، وفي الدرجة الكلية وكبير في حالة مشــــكلة الاختيــــار المهني.

كما استخدم الإحصائي (ت) لاستقصاء دلالـــة الفــروق فـــى متوســطات درجــات المشكلات بين المجموعة التجريبية والضابطة في العينة الثانية. وحسبت قيمة حجــــم الأثر باستخدام الإحصائي مربع أوميجا ويبين جدول رقم (٢) نتائج التحليل.

جدول رقم (٧) الفروق بين المجموعة التجريبية والضابطة في درجات قائمة المشكلات في العبنة الثانية

| المجموعة | ة التجريبية                         | قمجنوعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا الضابطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (قعد ۲۸) |                                     | (قعد ۲۸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المتوسط  | الاتمراف                            | المتوسط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الانحراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قيمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مستوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مريع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | المعياري                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المعواري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ( <u>``</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الدلالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أوميجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A, • A   | £,AY                                | 9,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | O,AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠,٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11,48    | 1,11                                | 17,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۸,۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *.,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ., 5 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17,1-    | Y,Y7                                | 14,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +,+379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -,-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0,01     | r,vo                                | ٧,٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .,1777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| V,1°0    | A,78                                | 1,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ., You'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٠,٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣        | 7,97                                | ٤,٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **,****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٠,٠٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £9,50    | 17,27                               | 37,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TV, . 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *-,-779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .,.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | منا)  A, · A  ۱۱, A۳  ۱۳, ۱۰  ۷, ۲۰ | الامراف الامراف المعرادي المع | (المحدد ٢٧) (المحدد ١٦٥) (المحدد ١٦٥) (المحدد ١٤٥) (المحدد ١٤٥) (المحدد ١٤٥) (المحدد ١٤٥) (المحدد ١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤٥) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0) (١٤0 | (العدد ١٧)         (العدد ١٦)           الانتراف         الانتراف         الانتراف           المعواري         الانتراف         الانتراف           ١٨٠,٨         ١٨,١         ١٨٠,٥           ١٨,١         ١٦,٢         ١٨٠,٥           ١٨,١         ١٦,١         ١٩.٨           ١٨,١         ١٨,١         ١٨٠,١           ١٨,١         ١٨,١         ١٨.١           ١٨,١         ١٨,١         ١٥,٢           ١٨,١         ١٢,١         ١٨.١           ١٨,١         ١٢,١         ١٨.٨           ١٨,١         ١٢,١         ١٨.٨           ١٨,١         ١٢,١         ١٨.٨           ١٨,١         ١٢,١         ١٢,١           ١٨,١         ١٢,١         ١٨.٨           ١٨,١         ١٢,١         ١٨.٨ | (Back AT)  (Back AT) | Cleac A7   Cleac A7     Chapter   Transfer   Chapter   Chapter     Chapter   Chapter   Chapter   Chapter   Chapter     Chapter   Chapter   Chapter   Chapter   Chapter     Chapter   Chapter   Chapter   Chapter   Chapter   Chapter     Chapter   Chapter   Chapter   Chapter   Chapter   Chapter   Chapter     Chapter   Chapter   Chapter   Chapter   Chapter   Chapter   Chapter   Chapter   Chapter   Chapter   C |

مستوى الدلالة يساوى أو الل من ٠,٠٥

يتضح من الجدول رقم (٢) أن فروقا ذات دلالة قد ظهرت بين المجمّوعتين التجريبية والضابطة في مجال المشكلات الدراسية ومشكلات الاختيار المسهني وفــي الدرجــة الكلية. ولم تكن الفروق ذات دلالة في باقي المجالات. كما أن حجم الأثر كان قليلا في حالة المشكلات للجمعية والانفعالية والاجتماعية والأسرية وأننى من المتوسسط فسي حالة مشكلات الاختيار المهني والدرجة الكلية، وأعلسى مسن المتوسسط فسي حالسة المشكلات الدراسية.

#### المناقشة:

أجريت الدراسة الحالية لاستقصاء اثر تدريبات التحصين ضد الضغط النفسي في خفض المشكلات لدى عينتين من الطالبات إحداهما من الصدف الشامن (٢٨ في المجموعة الضابطة)، والثانية من الصف التاسسع (٤٠ في المجموعة الضابطة)، والثانية من الصف التاسسع (٤٠ في المجموعة الضابطة). وقد تم تقديم التدريبات من خلال التوجيه الجمعي في الصفوف، حيث خصص لهذا الفرض خمس حصصص دراسية للعينة الأولى وثلاث حصص دراسية للعينة الثانية.

وأظهرت نتائج التعليل باستخدام الإحصائي (ت) للعينة الأولى أن متوسسطات أفــر اد المجموعة التجريبية في الدرجة الكلية والدرجات الفرعية لقائمة الحاجات (مـــا عــدا المشكلات الجمعية) كانت اقل على نحو ذي دلالة من متوسطات أفـــر اد المجموعــة الصابطة. وتشير هذه النتيجة إلى أن تدريبات التحصين ضد التوتر قد خفضــت مــن حدة المشكلات كما عبرت عنها الطالبات اللواتي شاركن بالبرنامج. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة التي أثبتت فاعلية تدريبات التحصين في خفض مشـــكلات متعــدة در المــية واجتماعيــة وجمــمية ;White Turk, 1976 (Meichenbaum & Turk, 1976) الا كن تدريبات التحصين لم تؤد وفق نتــلج Simmons, 1993; Register, 1993) هذه الدراسة الي تغيير في المشكلات الجمعية وقد يكون ذلك ناتجا عن أن المشكلات الجمعية كثر مقاومة للتغيير من غيرها من المشكلات التي نقع في المجالات الدراسية والانفعالية و الاجتماعية و الأسرية و المتطقة بالاختيار المهني وتتظيم الوقت.

إن بعض المشكلات الجسمية التي تناولتها قائمة المشكلات في هذه الدراسة هي مسن النوع الذي ينجم عن مشكلة عضوية مثل أعاني من مشكلة بسمار" أو أعاني مسن مشكلة سمع" وبعضها الأخر قد تختلط فيها العوامل العضوية بالعوامل النفسية مشل أعاني من فقدان الشهية" أو "تعب بسرعة" أو "أعاني من الصداع". وعلى أية حسال فريما كان استخدام برنامج التحصين ضد الضغوط مع مثل هذه المشكلات ينبغسي أن يتم من خلال الإرشاد الفردي أو الإرشاد المجمعي حيث يتم التعامل مع عد اقل مسن الأشخاص في أن واحد. كما قد يكون من الخسات لكي يتم تزويد المشاركين بالمهارات الاشخاص في أن واحد. كما قد يكون من الجلسات لكي يتم تزويد المشاركين بالمهارات التكيفية الجسمية والمعرفية التي تساعد على التعامل مع المشكلات. وكانت در اسات المتكلات جسمية مثل المسداع المناحد على التعامل مع المشكلات. وكانت در اسات من مشكلات جسمية مثل المسداع المزمسن وأزصات التنفس وارتفاع الضغط من مشكلات جسمية مثل المسداع المزمسن وأزصات التنفس وارتفاع الضغط المناخكر أن فقة المشكلات الجسمية في الدراسة الحالية كانت اقل ثباتا من حيث الاتساق الداخلي من غيرها من فئات المشكلات تبعا لما ظهر باستخدام معادلة كرونباخ الفساء الادام الذي يستدعي التعامل بحذر مع النتائج الخاصة بالمشكلات الجسمية.

وقد أظهرت نتاتج الدراسة الحالية أن برنامج التحصين ضد الضغط كان أكثر فاعلية في العينة الأولى منه في العينة الثانية ، إذ أدى البرنامج في العينة الأولى إلى تحسن ملحوظ لدى المجموعة الضابطة في الدرجة الكلية لقائمة المشكلات وفي جميع الدرجات الفرعية باستثناء درجة المشكلات الجسمية. أما في العينة الثانية فقد ظهر التحسن في الدرجة الكلية وفي درجتيسن من الدرجات الفرعية فقط هما في مجال المشكلات الدراسية ومشكلات الاختيار المسهني وتنظيم الوقت. وربما كان ذلك ناتجا عن أن البرنامج قد طبق في العينة الأولسي على ٢٨ المؤقة، في حين طبق في العينة الأولسي طالبة واستغرق خمس حصص دراسية طول كل منها ٤٥ دقيقة، في حين طبق فسي

العينة الثانية على ٤٠ طالبة واستغرق ثلاث حصص دراسية، و هو أمر يحتاج السم مزيد من الاستقصاء بعد ضبط المتغيرات المرتبطة بالمرشد عن طريق تقديم البرنامج من قبل المرشد نفسه مع تغيير عدد الحصص وعدد الطلبة. وربما كانت المشكلات التي نقع في إطار التوجيه التربوي والمهني كالمشكلات الدراسية ومشكلات الاختيار المهني وتنظيم الوقت اكثر قابلية للتحسن باستخدام برنامج التحصين ضد الضغوط من خلال التوجيه الجمعي في الصفوف وبعده مختصر من الحصص الدراسية، عما ها الحال في المشكلات الانفعالية والاجتماعية والأسرية التي تحتاج إلى عدد اكبر مسن الحصص الدراسية كما تتطلب أن يكون الصف صغيرا نسبيا من حيث عدد الطلب. قاصف فالصف الصغير يعطي فرصة لكبر للطلبة للمشاركة بحيث يتناول البرنامج، بقدر الإمكان، المشكلات الشخصية لكل منهم.

لقد استخدم أسلوب التحصين ضد الضغط النفسي في هذه الدراسة على نحسو وقائي بنائي بهدف تزويد الطلبة جميعا بالمهارات التكيفية المناسبة من خلال حصص التوجيه الجمعي، وقد يكون من الضروري استقصاء فاعلية هذا الأسلوب من خلال الإرشاد الجمعي، مع مجموعة صغيرة من الطلبة تواجه مشكلات متشابهة كمشكلات القائق أو الخوف أو الاكتتاب وغيرها من المشكلات الاتفعالية، وكذلك في المشكلات الجسمية والأجرية.

يتضمن برنامج التحصين ضد الضغط النفسي مجموعــة مــن التدريبــات المتملقــة المتملقــة وهذه التدريبات المتملقــة من خلال الإرشاد الجمعي أو التوجيه الجمعي في الصفوف. وقــد من خلال الإرشاد الفردي أو الإرشاد الجمعي أو التوجيه الجمعي في الصفوف. وقــد يكون من المناسب إدخال مثل هذه النشاطات في يرامج إعداد المرشدين في الجامعــة أو برامج الإعداد أثناء الخدمة لكي يقوم المرشدون باستخدامها في المـــدارس التــي يعملون بها من الجل تطوير المهارات التكيفية لدى طلابهم بحيث يصبحون اكثر كفلهة في التعلمل مع المشكلات التي يواجهونها.

يتألف برنامج التحصين ضد الضغط النفسي من حزمة من المهارات التكيفيـــة الســـ تتضمن حل المشكلات والاسترخاء وإعادة البناء المعرفي واستخدام العبارات الذائيـــة الإيجابية. ومـــن الصعب تحديد مدى فاعلية كل عنصر من عناصر هذه الحزمة على حدة. ومع ذلك فــان التدريب على مختلف المهارات التكيفية الإجرائيــة والمعرفيــة يزود المسترشد بذخيرة متتوعة من الاستجابات المناسبة التي يستطيع أن يستخدمها في التعامل مع أحداث الحياة اليومية المنتوعة بطبيعتها.

# المراجع العربية:

الخطيب، جمال (١٩٩٤): تعديل السلوك الإنساني: دليل العـــــــاملين فـــي المجــــالات التربوية والنفسية والاجتماعية. عمان – الأردن.

داود، نمىيمة ؛ حمدي، نزيه (۱۹۹۷): العلاقة بين مصلار الضغوط التي يعاني منسها الطلبة ومفهوم الذات لديهم، <u>در اسات، العلوم التربوية، المجلد ؟ ٢</u>، العدد ٢، ص. ٢٥٣ – ٢٦٩.

الشناوي، محمد محروس (۱۹۹۶): <u>نظريات الإرشاد والعلاج النفسي</u>، دار غريبب، القاهرة.

الشناوي، محمد محروس (١٩٩٦): العملية الإرشادية. دار غريب، القاهرة.

# المراجع الإنجليزية:

- Cormier, W. H & Cormier L. S. (1991). Interviewing Strategies

  for Helpers: Fundamental Skills and Cognitive

  Behavior Intervention. Brooks / Cole Publishing

  Company, California.
- Cecil, M.A & Forman, S.G. (1990) Effects of stress inoculation training and cowarker support groups on teacher's stress. <u>Journal of School Psychology. Vol. 28</u>, No.2, 105 – 118.
- Feindlex, E.L. & Fremouw, W. J. (1983) Stress inoculation training for adolescent problems. In: Meichenbaum, D. & Jaremco, M. (Eds.) Stress Reduction and Prevention (pp. 451 485). New York: Plenum.
- Gordon L.V. & Mooney L.; Mooney Problem Checklist Revised (1950). The Psychological Corporation, 304 East 45<sup>th</sup> ST., New York, N.Y. 10017, USA.
- Keppel, G. (1991) <u>Design and Analysis: A Researcher's</u> Handbook Prentice Hall.
- Meichenbaum, D.h. & Deffenbacher, J.L. (1988) Stress inoculation training. <u>The Counseling Psychologist</u>, Vol. 16 No.1, 69 – 90.
- Meichenbaum , D. & Genest , M. (1984) cognitive behavior modification: An integration of cognitive and behavioral methods In: Kanfer , F.H & Goldstein , A.P (eds). <u>Helping People Change</u>. PP. 411-414 Pergamon Press.
- Meichenbaum , D.H. & Turk , D. (1976) The cognitive behavioral management of anxiety , anger , and pain. In P.O.

- Davidson (Ed.): The Behavioral Management of Anxiety, Depression and Pain. Bruner / Mazel.
- Nelson Jones, R. (1993) Life skills Helping. Brooks / Cole.
- Novaco, R.W. (1979) The cognitive regulation of anger and stress. In: Kendall, Ph.C. & Hollan, S. D (eds)

  <u>Cognitive Behavioral Intervention: Theory, Research, and Procedures.</u> (PP. 265 273), Academic press, New York.
- Palfai, T.P. & Hart, K.E. (1997) Anger coping styles and perceived social support. The Journal of Social Psychology, 137 (4), 405 411.
- Register, A.C (1993). Treatment of test anxiety in the college population: interference or deficits?. <u>Dissertation Abstracts</u>, the Florida State University.
- Simmon, J.C (1993). The effect of stress inoculation training on managing stress of first year law students.

  <u>Dissertation Abstracts</u>, University of Northern Colorado.
- Worthington, E. L. & Shumate, S. (1981) Imagery and verbal counseling methods in stress inoculation for pain control. <u>Journal of Counseling Psychology</u>, Vol.28, No. 1, 1-6.

# تدمريس اللغة العربية لغيرا لمختصين بين الواقع والطموح

دراسة تقويمية لدى طلبة السنة الأخيرة في الحكليات العلمية والإنسانية بجامعة دمشق

د. أحمد على كنعان قسم المناهج وأصول التدريس كلية التربية ــ جامعة بمشق

### ملخص

يهف هذا البحث إلى معرفة والسع تعربس الفقة العربية لفسور المفتصيس فسي التقلق العربية المسكلات التسي التقلق التناس تعديد المشتكات التسي بمانيا طالب التجامعة مشرى ويسعى إلسس تعديد المشتكات التسي تغليب للصعوبات والقراح الحطول المائمة الهاء وفلك بعد مرور خمسة عشر عاصا على الآرار المرسوم التشريص وقم / ٢٠٥٧ او تنفيذه، مبواء أنكان تلك من حيث الأمدانية والتقاتسات فلك من حيث الأمدانية والتقاتسات المناشط وغير فلك، ويتطلع البحث إلى كشف تلك القلط التسبى باسكو منسها الطاب والتي تؤدى إلى ضطهم في اللغة مصا وسعل طريقة مطابع والشغراح الطاب والتي تؤدى إلى ضطهم في اللغة مصا وسعل طريقة مطبقة بالاشكار.

ولتطبق هذا البحث قام البلحث بإعداد استبياتني الطلاب والمدرسسين عصم على مدى صدقهما مجموعة من الزملاء في قسم العناهج وأصول التدريس. وقسم أصول التربية وقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة مشتق وكسسان معامل الثبات لاستبانة الطلاب 4.4% و 9.1% لاستبانة المدرسين. وقد طبقت الاستبنة الأولى أولاً: على طلاب السنة الأخيرة (الرابعة أو الخامسة)، الذين يترميون مقرر اللغة العربية مدة أربع أو خمص سنوات وشسسمات الكليسات الطمية والإنسانية جميعها في جامعة دمشق (ماحدا قسم اللفسة العربيسة). وكانت حصيلة التطبيق / ١٠٠٠/ استبلة (نسبة الاستجابة ٢٠/١) ونسبة للعبلة ١٠٠. كما طبقت استبلة الطلاب التبيا على طلبسة دباسوم النساميل التربيوي من حملة الإجازة معن تضرجوا حديثاً بمختلف المتصاصاتهم الشمسة التربيع التربي عشر وكانت حصولة للتطبيق /١٠٠/ استقبالة (نمسية الاستجابة ٣٨٢). ونسبة للعينة ٢٢٨٨،

وطبقت الاستيانة الثانية على أعضاء الهياسة التدريسية الذيس بقوسون بتدريس مقرر اللغة العربية لغير المفتصين فسس كليسات جامعية دمشسى وأقسامها الطمية والإسانية جميعها (ماعدا قسم اللفسة العربيسة). وكسانت همسلة التطبيق /٤٨/ استبانة ونسبة الاسستجابة (١٨٨٣) ونسسبة العينسة معدلة التطبيق /٤٨/

تناول الإغار النظري للدراسة أعمية للفة لعربية في التنديس وواقع للفسة العربية في التنديس وواقع للفسة العربية في جديدة من تدريس مقرر اللفسة العربية أغير السفتهسين مع استعراض الأحم تناتج الدراسات السابقة الدرتبطة بالبحث وكان من أهم التوصيات (القائمة على تنسستانج للبحث الدياسي)، الاستعمارة في تدريس للفة العربية الطلبسة العربطسة العربسة العمامية بمختلسف الاختصاصات والمستوات الدراء التعاليات الخاصسة في مناهجها العقررة بما يتناسب مع تلك الاختصاصات وتطويس طرائسي في مناهجها العقررة بما يتناسب مع تلك الاختصاصات وتطويس طرائسي التربيها والتوسية في مستخطع التلابات التربيبة العدائسة وتصند منافسطها.

توظيف اللغة العربية بعيث تراعي طبيعة الاقتصاصات وخاصة الطعدة منها 
وتلبي حاجات الطلاب وطعوحاتهم المسمستقبلية. واستعرار العساسة بيسن 
المدرسين وطائبهم، وحظ الحامات ونغوات متكررة خسسائل العساس الدراسسي 
المثاليل العسميات ومعالجة نقاط الفضف، وتأمين المثقاتات التربوية العبيسة 
المثاليات الجامعة وأقسامها، وإعداد الأطر التدريسية المؤهلة تربويا والقسائرة 
طلاقة العربية تسمى المعامية، وإقامة دورات خاصة للطلبة الضعفاء فسي 
المفاقة العربية تسمى الحامعية، وإقامة دورات خاصة للطلبة الضعفاء فسي 
المفاقة العربية تسمى الحاموب وشيقات الإنسسانات الإلكترونية، وأقستن 
المؤرا إقامة مصمكرات القاموب وشيقات الإنفسانات الإلكترونية، واقستن عبرار 
المؤرا إقامة العاموب وشيقات الإنفسانات الإلكترونية، واقستن عبرار 
فذه المصمكرات بها يؤكد الاحتراز باللغة العربية وبدورها الإبجابي داخليسا 
فذه المصمكرات بها يؤكد الاحتراز باللغة العربية وبدورها الإبجابي داخليسا 
فذه المصمكرات بها يؤكد الاحتراز باللغة العربية وبدورها الإبجابي داخليسا 
وعربياً وبولياً وباداياً.

# أولا: البحث:

#### ١\_ المقدمة:

طفتنا العربية هي عنوان هويتنا، وهي الرابطة بين الناطقين بالضاد، وهـــي أهــم صلات الماضي بالحاضر والمستقبل، بها نعير عن ذائتا وننشر في الوطن والعـــالم نتاج الفكر العربية النتاج الفكري للشعوب الأخـــرى» وواقوال العيدالونيع هافكالهد.

تظل اللغة العربية هاجس أبناء الأمة قديما وحديثا، ويظل التفكير دؤوبا في كيفيسة صون هذا الكنز العظيم المتر اكم من المغردات وأساليب التعبير والقواعد والنصوص وغير ذلك، وحمايته من الخدش أو الضياع، وتظل المحاولات جادة لجعل هذه اللغة العريقة لغة مريحة للاستعمال العلمي والفني والتقني، وللاستعمال العملي اليومسي، وقادرة على مواكبة التطور العلمي في عصر المعلوماتيسة والحاسوب وشبكات الاتصالات الالكترونية والأقمار الاصطناعية. وقد كانت في الماضي صخرة منبعة وصرحا شامغا في وجه سياسات التتريك والفرنسة وغير نلك من المصاولات المغرضة والهدامة التي ترمى إلى فصم اللغة العربية عن أبنائها وتهديم كيان الأملة ووحدتها.. وفي كل مرة كانت اللغة العربية تخرج أقوى عودا وأكثر شموخا وتهيؤا لكى تكون الرائدة في ميلاين العلوم والمعارف، ولتثبت أنها كانت ومساز الت لغــة العصر المتجددة مع كل جديد والعريقة مع كل أصيل، ولهذا فقسد انسبري القطس العربي السوري الستالم زمام الريادة في الوطن العربي، ولجعل اللغة العربية لغـة الطوم والمعارف، لغة العصر، لغة الناس جميعا، لغة الطالب عبر مراحــل تعلمــه حميعها، بدءا من مرحلة الرياض وانتهاء بالمرحلة الجامعية، ولهذا كان على هــــذا القطر أن يخوض معركة اللغة مع كل ما علق بها من بقابا استعمار وتتريك، فكانت تحرية التعريب الرائدة على أعلى المستويات، وكان القير از الحاسم والصيائب المتضمن تدريس مقررات الجامعة جميعها باللغة العربية التي ترافقت مدع ولادة الجامعة منذ مطلع هذا القرن على الرغم من ثلك الموجات الاستعمارية لمحاربة اللغة العربية والهيمنة عليها، أو النيل من صمودها وثباتها ورسوخها وشموخها في نفوس أبناء هذا القطر العربي الصامد. بعد هذه التجربة ظلت مجالس التعليم العللي تؤكد مراراً ضرورة تدريس مقرر خاص بعنوان: اللغة العربية لغير المختصيبين بها كي يكون رديفاً للمقررات الأخرى التي تدرَّس باللغة العربية، وعونا الطلبة على الفهم والتذوق والتعبير والمحادثة والكتابسة والاستماع والقسراءة وترجمسة المصطلحات العلمية الملائمة للاختصاص الأصلى وغير ذلك، وهذا ما تضمنته الأهداف المنشودة من تدريس اللغة العربية لغير المختصين التي تلخص بسالأهداف الأتية: «مساعدة الطالب الجامعي على تقوية ملكته اللغويـــة، وزيــادة الفتــه مــع النصوص العربية، وحفزه على اعتماد اللغة العربية في تفكيره وتعبيره». وبالفعل فقد تم في عام ١٩٧٦ وبموجب القرار رقم /٧٥/ تدريس مقرر اللغة العربية بكليتي التربية والشريعة دون غيرهما من الكليات الأخرى في الجامعة، وعلى الرغم مــن التأكيدات المستمرة والمحاولات الجادة لم يتم التطبيــق الشـــامل إلا بعـــد صـــدور المرسوم التشريعي رقم /٧٥٩/ لعام ١٩٨٣ من قبل السيد الرئيس حافظ الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الذي نص على تدريس مقرر اللغة العربية فــــى كليات جامعات القطر ومعاهده دون استثناء (ما عدا قسم اللغة العربية).

وبعد أن مضى عقدان من الزمن على تدريس هذا المقرر في جامعات القطر بعامة وفي كليتي التربية والشريعة بخاصة نتماعل ما واقع تدريس اللغة العربية في كليات جامعة دمشق وأقسامها، وهل تحققت الأهداف المنشودة من تدريس اللغسة العربيسة لغير المختصين بها؟ وللإجابة عن هذا التساؤل لابد من إجراء بحث علمي يمكننسا من تعرف واقع تدريس هذا المقرر والوقوف عند المشكلات التي تعسترض مسبيل تحقيق الأهداف المنشودة من تدريسه والعمل على تذليلها سواء أكانت نابعسة مسن

المنهاج المقرر أم من الطلاب عبر مراحل در استهم السابقة أم من الأسائذة القائمين على التدريس أم الطرائق والتقانات التربوية المستخدمة أم من نظهام الامتحانات القائمة في الجامعة أم من غير ذلك. وهذا ما قام به البلحث الذي درس المقرر منـــذ صدور المرسوم التشريعي عام ١٩٨٣ حتى يومنا الحالي في عدد من كليات جامعة دمشق إيمانا منه بأهمية البحث العلمي ومواصلته وتعميقه في مجال التخصص أولا، وأهمية اللغة العربية وقدسيتها ومكانتها القومية التي لا تخفسي علي أحد ثانيا، وانطلاقا من حس المسؤولية وخدمة لأبنائنا الطلبة الذين يدرسون مقرر اللغة العربية لمدة أربع أو خمس سنوات في المرحلة الجامعية، وإنصافا للتجربة الرائدة في الجمهورية العربية السورية المتمثلة بتدريس مقرر اللغة العربية لجميع الطلبسة في جامعات القطر ومعاهده، ومتابعة انقويم هذه التجربة التي بـــــدأت فعليـــا عـــام ١٩٨٣ وقد مضى عليها أكثر من خمسة عشر عاما، واستكمالا للجهود المبذولة فسي هذا الصدد، واستمرارا لما بدأه الباحث في دراسته الميدانية السابقة في كلية التربيـة بجامعة دمشق<sup>(۱)</sup>: فقد رأى الباحث ضرورة توسيع شريحة بحثه لتشمل كايات جامعة دمشق وأقسامها جميعها كي يصل إلى دراسة تقويمية شاملة لـهذا المقـرر، ومقارنة نتائج هذه الدراسة بالدراسات التي سبقتها مما سيساعد في الحكم على هذه التجربة الرائدة وتذليل الصعوبات التي تقف فسي طريقها، وتعزيز إيجابياتها وتطويرها بما يحقق الأهداف المتوخاة من وجودها.

ولهذا فإن الباحث سيركز في هذه الدراسة على الجانب الميداني متجاوزا الجسانب النظري كيلا يكون تكرارا لما سبق في دراسته السابقة وبخاصة ما يتعلق بأهميسة البحث ومكانة اللغة العربية وواقع تدريمها، وسوف يستعرض وبإيجاز شديد مشكلة البحث وأهدافه وحدوده، ويقف عند الإجراءات الميدانية ومنهجية البحث من حيست

<sup>(</sup>¹) د. أحمد كذمان، تدريس اللغة السربية لغير المختصين واقعا وطموحا، دراسة ميدانية فـــي كليـــة التربية بجامعة دمشق، مجلة اتحاد الجامعات السربية، المدد ٣٣/كانون الثاني ١٩٩٨.

تحديد المجتمع الأصلي وعينة البحث والاستبانات الموزعة على أعضـــاء الهينــة التدريسية الذين يقومون بتدريس المقرر، وطلبة جامعة دمشق الذين درسوا المقرر المدة ثلاث سنوات فأكثر بالإضافة للى عدد من الطلبة الذين تخرجوا وهم يتــابعون دراساتهم العليا، والنتائج التي توصل إليها البحث وتحليل هـــذه النتائج وإجـراء موازنة بينها وبين الدراسات السابقة والمذكورة في البحــث، وتقديم عـدد مـن المقترحات والتوصيات في ضوء ما توصل إليه البحث.

# ٢. الإحساس بالمشكلة وأهميتها:

نخشى ونحن نودع القرن العشرين ونستقيل القسرن الحسادي والعشسرين، ومسع ازديداد الغزو الثقافي العالمي لهذه الأمة وتحول العالم بأكمله إلى قرية صغيرة أو بيت إلكتروني بوساطة الأقمار الأصطناعية والأقنية الفضائية وشبكات الاتصسالات الإلكترونية والعولمة الجديدة، ما نخشاه حقيقة هو أن تتسع الهوة بين اللغة العربية وأبنائها إلى درجة العداء عند بعضهم، وبخاصة وأن الشكوى من ضعف الطلاب والمتخرجين في الجامعة في مستوياتهم اللغوية التي انطلقت منذ نصف قرن قد تزايدات وتصاظمت في هذه الأيام، ويكفي هنا أن نشير إلى ما قاله الدكتور طه حسين عن ظاهرة الضعف أن يصفوا لك في لغة عربية واضحة ما يجدون من شعور واجساس أو عاطفة أن يصفوا لك في لغة عربية واضحة ما يجدون من شعور واجساس أو عاطفة أو رأي قلن تظفر منهم بشيء، فإن وجدت عند بعضهم شيئاً فليس هو مديناً به للمدرسة وإنما هو مدين المصحف والمجسلات والأندية الساسية والأدبية الساسية والأدبية المدرسة والأدبية الأسلامية والأدبية الأدبية الأسلامية والأدبية الأسلامية والأدبية المدرسة والأدبية الأسلية والأدبية الأسلامية والأدبية الأسلامية والأدبية الشعور المناؤلية المدرسة والمينانية المدرسة والمسلات والأسلامية الأسلامية الأسلامية والأدبية الأسلام المسلات والأسلام المدرسة والأسلام الشير المدرسة والمدرسة والمدرسة والمدرسة والأسلام المدرسة والمدرسة والم

<sup>(1)</sup> د. طه حديث، في الأتب الجاهلي، دار المعارف بمصر، ط1، ١٩٦٨، ص١٠٠.

فيتخرج من الجامعة، وهو لا يستطيع أن يكتب خطابا بسيطا بلغة قومــه، بــل قــد يتخصص في دراسة اللغة العربية حتى ينال أعلى درجاتها، ويعيبه مـــع ذلــك أن يملك هذه اللغة التي هي لسان قومه ومادة تخصصه»(١٠).

ولقد انطلقت في السنوات الأخبيرة صيحبات كشيرة فبي الصحافية والندوات والمؤتمرات والمحاضرات وفي الأوساط التربوية المختلفة، كان من ببنها، كما أعلم تلك الندوة التي عقدت في رحاب جامعة دمشق في كلية الأداب في الفترة الواقعسة مابين ٢٧ ـــ ١٩٩٤/٨/٣٠ يعنوان «ندوة النحو والصرف». لمعالجة تدني مستوى طلاب قسم اللغة العربية في مادة النحو والصرف، وقد خرجت الندوة بمجموعة من التوصيات التي أكدت أهمية اللغة العربية نطقاً وكتابة وطريقة وأسلوبا، ودعت إلــي ضرورة تقوية الروابط بين الطالب ولغته القومية عن طريق إعادة النظر بالمناهج و الأساليب والتقانات التربوية والطرائق المستخدمة في التدريس، سواء أكان ذلك في التعليم الجامعي أم ما قبل التعليم الجامعي (٢). ومما هو جدير بالذكر أنه، ومنذ فـــترة قريبـــة، قلمت المنظمتان الكبيرتان (الإسلامية والعربية للتربية والثقافة والعلوم). بعقد اجتماع فــــ دمشق لخبراء تطوير أساليب تدريس اللغة العربية، وعلى مدى أسبوع كامل من شهر اذار أكد الخبراء أهمية النهوض بتدريس اللغة العربية عربياً وعالمياً بدءا من المرحلة الدنيا (مرحلة التعليم الأساسي) وحتى نهاية التعليم الجامعي ووفق أحدث الطرائسق و الأساليب و التقانات التربوية الحديثة (٢)، وقيد كان للباحث شر ف المشيار كة والمساهمة في ندوة النحو والصرف واجتماع خبراء تطوير أساليب ندريس اللغسة العربية.

<sup>(</sup>¹) د. بنت الشاطئ، لفتقا والحياة، دار الممارف المصرية، القاهرة، ١٩٧١، ص ١٩١. - (¹) ندرة النحو والصرف، المنعقدة بدمشق ٧٧- ١٩٩٤/٨/٣٠.

<sup>(</sup>٢) اجتماع خبراء تطوير أساليب تدريس طرائق اللغة العربية المنعقد بدمشق من ٢٥-٢٥/٦/٣/٢.

ويؤكد الدكتور حسام الخطيب من جديد حقيقة ضعف الطلاب بلغتهم القومية ويقول إننا، ومن خلال النظرة الموضوعية إلى الواقع المدرسي، وإلى مؤسساتنا التربوبة نرى عجزا فادحا في مجال تعليم اللغة العربية، حتى لتبدو حصة (العربسي) فسي المدارس مثل حصة اللغة الأجنبية، وهناك لتفاق بين المربين ومدرسي اللغة العربية على أن الطالب العربي، مع بعض الاختلاف من منطقة إلى منطقة، لا يعرف لغنه القومية ولا يحسن استخدامها وينظر إليها نظرته إلى العبء والواجب المفسروض، وذلك على الرغم من الجهود التربوية الكبيرة التي تبذل في مختلف مراحل التعليم، ومؤخرا في مؤمسات التعليم العالى من جامعات وغيرها، حيث أدخلست مقسررات جامعية متكررة في تعليم اللغة العربية وأثبتت في الأغلب عدم نجاعتها. ولو حسب عدد المساعات المخصصية لتعليم اللغة العربية في مستويات التعليم المختلفة لكان ينبغي أن يكون المحاصل التربوي مختلفا جداً ال.

إن هذه المشكلة ليست وليدة الظروف الحالية فحسب، وإنما جاءت كما ذكرنا مسن قبل نتيجة لتر اكمات تعرضت لها الأمة العربية من استعمار وسياسة تتريك وفرنسة وما شابه ذلك، وبالرغم من الجهود المبنولة من الأقطار العربية، وإيمانا منها بحس المسؤولية، فقد أولت اللغة العربية مكانتها وعلى مختلف المستويات، فسهي على سبيل المثال في القطر العربي السوري اللغة الرسمية في البلاد والجهات الرسسمية ومراحل التعليم كلها حتى الجامعية منها، وعلى الرغم من هذه الرحلة الطويلة والجهود المبنولة، فإننا نجد تثمرا وشكوى من الجامعيين أنفسهم نحو لغنه الأساسية نطقا ومحادثة وتعبيرا.

<sup>(</sup>أ) د. حسام الخطيب، اللغة العربية إضاءات عصرية، مطبعة الهيئة المصرية العامة المكتب، الغاهرة 1940، ص17.

أجل، لقد أن الأوان لأن نخدم لفتدا ونحترمها ونتعرف إلى ما فيها من مزايا وإلسى ما متناجه من تطوير. وإن اتساع الهوة بين اللغة وأهلها ليس في صالح النطسور والتقدم، ولذا فلا مجال التسامح، فمثلما لا يمكن أن يكون الرسام رساما إلا بإنقسان استخدام الفرشاة واللون، ولا يكون الدحلت نحاتا إلا بإنقال استخدام الإزميل، ولا يكون الموسيقي موسيقيا إلا بإنقال اللغخ أو العزف أو الضرب على الآلمة المعنيمة، كذلك لا يمكن أن يكون الكاتب الصحفي أو الأدبي أو الفكري كاتبا إلا إذا امتلك ناصية اللغسة وأتقن توظيفها للتعبير عن أغراضه (ا).

إذا، لابد من تطوير لغة علمية عربية مشتركة واحدة، وعلى أعلى المستويات وأخص بالذكر المرحلة الجامعية، وألا نقع ثانية بما وقعنا به عندما قدامت منظمة اليونسكو بوضع كتاب في الرياضيات الحديثة للوطن العربي بلغة أجنبية، فسترجم هذا الكتاب مع الأسف إلى خمس لغات علمية عربية حتى الأن (فسهناك الترجمة المصرية، والترجمة العراقية، والترجمة المعورية، والترجمة الكويتية، وثم الترجمة الأرنية)(1).

وتزداد المشكلة. أهمية وعمقا إذا رأينا أنها نابعة من أهمية اللغسة العربيسة ذاتسها، وغني عن القول ما للغة العربية من أهمية بالفة على مختلسف الصعد القوميسة والثقافية والاجتماعية والتربوية والنفسية وغير ذلك، ونظرا لضيق الحيز المخصص لنا في كتابة البحث العلمي، والأثنا بالأصل لمنا بصند الحديث الموسع عن أهميسة اللغة العربية التي أصبحت من المسلمات بعد مضي أكثر من خمسة عشر قرنا على وجودها، فإننا نمضي مع الدكتور حسلم الخطيب قاتلين: «إن إيماننا المطلق بعظمــة اللغة العربية وغناها وتقوقها وعراقتها وأصالتها، بل وقسيتها ينطلق مــن اعتقــاد

<sup>(&#</sup>x27;) المرجم السابق، ص(١٧٧\_١٧٨).

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق، ص(۱۲۹).

ر اسخ بأن اللغة العربية هي نحن، وهي ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا وصورنا وفكرنا، وهي لغة مجتمعنا وهويتنا وأصالتنا..»<sup>(١)</sup>.

ومن أجل كل ذلك وغيره تطلع الباحث إلى دراسة علمية موضوعية جادة للوصبول إلى تشخيص الصعوبات، واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة المشكلات التي تقسيف في وجه طلاب المرحلة الجامعية، كي تصبح اللغة العربية وبحق لغة التعليم العالمي في جامعاتنا وجامعات الوطن العربي كلها، وتحقق الأهداف المنشودة من تدريسها وعلى مختلف المستويات.

٣.أهدافالبحث:

## يهدف البحث إلى:

أ*ولا ...* تشخيص الأسباب الكامنة وراء ظاهرة الضعف والتنمسر والشسكوى مسن تدريس اللغة العربية، وهل هذا يعود إلى:

- \_ عدم وضوح الأهداف.
- ... عدم وضوح مفردات المنهاج المقرر.
- ... ضعف مستوى المرحلة ماقبل التعليم الجامعي.
  - ـ قلة ساعات تدريس المقرر.
  - كثرة عدد الطلاب في قاعة التدريس.
    - طبيعة الاختصاص.
    - نقص تقنيات التعليم.
    - \_ سوء طرائق التدريس المستخدمة.
  - قلة خبرة القائمين على التدريس وقلة كفايتهم.

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق، س(۱۰).

- توقیت التدریس فی ساعة متأخرة من الیوم.
  - \_ سوء الامتحانات الجامعية.
  - نقص المناشط الصفية واللاصفية.
    - ... أسباب أخرى...

*ثُلقيا ـــ نقديم بعض المقترحات التي يمكن أن تسهم في نعزيز مكانة اللغة العربيــــة في نغوس أبناننا الطلبة وتعالج المشكلة والأسباب الكامنة وراءها.* 

# ٤. الأسلة التي يجيب عنها البحث:

يسعى هذا البحث للإجابة عن الأسئلة الآتية:

١ ـ هل أهداف تدريس اللغة العربية لغير المختصين واضحة في أذهان الطائب
 الحامعين؟

٢\_ هل مفردات المنهاج المقرر واضحة في أثناء التدريس؟

٣\_ هل مسؤولية الضعف في اللغة العربية تعود إلى المرحلة ما قبل الجامعية؟

٤ هل هذاك شكوى من قلة ساعات تدريس المقرر؟

٥\_ هل هناك تذمر من كثرة الأعداد في قاعة المحاضرات؟

٦ ... هل يعد الطلاب مقرر اللغة العربية لغير المختصين عبنا على اختصاصاتهم؟

٧\_ هل هذاك نقص في تقنيات التعليم الحديثة؟

٨.. هل تعد طريقة التدريس المستخدمة حاليا غير جذابة وغير مفيدة؟

٩- هل يرى الطلاب أن المدرسين القائمين على تدريس المقرر غير مؤهلين علميا
 ونربوبا؟

١٠ ــ هل برى الطلاب أن توقيت الحصيص غير ملائم؟

١١ ــ هل هذاك نقص في المناشط الصغية واللاصغية التي تخدم اللغة وتعزز فهمـــها: نطقا وكتابة؟

١٢ ــ هل تعد الإمتحانات القائمة حاليا مسؤولة عن ردود الفعل والشكوى من مقرر اللغة العربية؟

١٣ ــ مل هناك أسباب أخرى لم يرد نكر ها؟

١٤ ــ ما المقرحات الملائمة لمعالجة مشكلة ضعف الطلاب فــي اللغــة العربيــة وتحقيق الأهداف المنشودة من تدريسها؟

### ٥.حدود الحث:

## يقتصر البحث على:

أ ـ طلاب السنة الأخيرة (الرابعة أو الخامسة) في الكليات العلميــة والإنسـانية
 بجامعة دمشق معن يدرسون مقرر اللغة العربية لغير المختصين.

 ٢ ــ طلاب دبلوم التأهيل التربوي في كلية التربية من حملة الإجازات الجامعــة (ماعدا الإجازة باللغة العربية).

" \_ أعضاء الهيئة التدريسية والمدرسين القائمين على تدريس مقرر اللغة العربية
 في كلدات جامعة دمشق و أقسامها.

ومن المؤمل أن ينتهي هذا البحث خلال السنة الدراسية ١٩٩٧ــ١٩٩٨.

# ٦. منهج البحث وأدواته وإجراءاته:

كما يعتمد على المعالجات الإحصائية في دراسة النتائج وتحليلها وتفسيرها.

وفي ضوء النتائج لابد من تقديم الاقتراحات الملائمة للنهوض بهذا المقرر، منطلقين من شعار تربوي يقول: «إذا أخطأ الطالب يلام المعلم»، ولهذا فإن أي رفض مسن الطلبة أو تذمر أو شكوى يدعونا للبحث عن الأسباب، لهذا وانطلاقسا مسن حسس المسؤولية القومية، فإننا جميعا نتجمل قسطا كبيرا من ذلك، ولابد من وضسع البسد على الداء كي يسهل العلاج ويتحقق الشفاء...

# ومن أجل تحقيق أهداف البحث فقد تم عمل مايلي:

اعداد استبانتين<sup>(۱)</sup> تحددت أبعادهما الرئيسية وفقا الأسئلة البحث.

٢\_ تم معرفة الصدق الظاهري للاستبانتين من خلال تحكيم بعض الزملاء في قسم المناهج وأصول التدريس وقسم أصول التربية وقسم علم النفس بكلية التربية بجامعة بمثق. وقد أخذت ملاحظاتهم كلها عند إخراج الاستبانتين بصورتهما النهائية.

<sup>(1)</sup> انظر الملحق.

## ٧.عينة البحث:

#### شملت عينة البحث مايلي:

 ١ ــ طلاب السنة الأخيرة (الرابعة أو الخامسة) بكليات جامعة دمشــق وأقســامها العلمية والإنسانية (ماعدا قسم اللغة العربية)، حيث تــم توزيــع /١٠٠٠/ اســـــبانة وكانت نسبة الاستجابة /٧,٧٠/ ونسبة العينة إلى المجتمع الأصلى بحدود١٠٠.

٣ ــ مدرسي مقرر اللغة العربية لغير المختصين فــي كليــات جامعــة دمشــق وأفسامها، حيث تم توزيع /٤٨/ استبانة، كانت نسبة الاستجابة ٥٨١,٢٥%، ونســـــية العينة إلى المجتمع الأصلى ١٠٥٠%.

# ٨. التعريفات الإجرائية للبحث:

- ــ اللغة العربية لغير المختصين: هي المادة المقـــررة بموجب المرسـوم التشريعي رقم /٧٥٩/ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٠ على طلاب الجامعة والمعاهد في القطر العربي السوري جميعهم ما عدا قسم اللغة العربية، ولها أهدافها ومناهجـــها التــي تشمل المسنوات الدراسية جميعها (ما عدا السنة السانسة في الطب البشري).
- طلاب مقرر اللغة العربية نفير المختصين: هم الطلاب من حملة الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والمسجلون في مختلف الاختصاصات الجامعية العلمية والإنسانية جميعها .. ما عدا قسم اللغة العربية .. الذين يدرسون المقرر على مدار فصلي العام الدراسي، ويتقدمون الامتحان المقرر مرة واحدة في نهاية الفصل الثاني من السنة الدراسية.

ــ طلاب دبلوم التأهيل التربوي: هم الطلب الذين يحملون الإجارات الجامعية في مختلف الاختصاصات العلمية والإنسانية (ماعدا اللغة العربية) والمقبولون للحصول على شهادة دبلوم التأهيل التربوي في كلية التربيسة بجامعة دمشق.

مدرسو مقرر اللغة العربية لغير المختصين: هم المدرسون القائمون على تدريس مقرر اللغة العربية لغير المختصين في كليات جامعـــة دمشــق و أقســامها ومعاهدها من حملة الدكتوراه أو الماجستير بالإضافة إلى الإجازة في اللغة العربية، وذلك بتكليف مباشر من قسم اللغة العربية في كلية الأداب بجامعة دمشق.

# ثانيا: الدراسات السابقة المتعلقة مالبحث:

ثمة جهود متعددة في مضمار تدريس اللغة العربية، سواء أكانت محلية أم عربية، وكلها نابعة من الاهتمام المتزايد باللغة القومية، وهذا بحد ذاته لم يكن مقتصرا على لغتنا العربية فحسب، وإنما شمل اللغات العالمية، ففي ظل الثورة الروسية على سبيل المثال اتخذ طلينين» قرارا ينص على ضرورة إتقان لغة الشعب من المسؤولين كافة (() ورفع الزعيم الفيتامي «هوشي مينه» سلاح الشعور بالكبرياء ضد الأعداء عندما قال «لا انتصار لنا على العدو إلا بالعودة إلى لغتنا وثقافتنا القومية» وأوصى الفيتناميين جميعهم بقوله «حافظوا على صفاء اللغة الفيتنامية كما تحافظون على صفاء اللغة الفيتنامية كما تستعملوا فيه كلمة فيتامية (أ)»، وفي ألمانيا يصل اعتزاز الشعب الألمانية بالمغتلم أن القومية إلى حد رفع الشعار الذي أصدرته صحيفة «دي فيلت» الألمانية في كالمينان عام ١٩٦٨: «لا شهادة ثانوية مع ضعف في اللغة الألمانية» (ألمانية» (المساني الغالمان) وأسا

في أمريكا فقد تم وضع شرط أساسي للطلبة الأمريكيين الراغبين في دخور الجامعات الأمريكية يتضمن لختبارا لغويا على الطالب أن يجتازه لمعرفسة مدى تمكنه من اللغة الأم إذا أر لد الدخول إلى الجامعة فمن كان قاصرا، ونادرا ما يكون القصور، حيل بينه وبين الدخول إلى الجامعة أ<sup>14</sup>، وفي بريطانيا أوصى المجلس القومي لمدرسي اللغة الإنكليزية أنه يجب على كل مدرس أن يعد نفسه لتدريس اللغة الأبكليزية أنه يجب على كل مدرس أن يعد نفسه لتدريس من قروع المعرفة أ<sup>16</sup>، وفي الإجتماع أو غير ذلك

وأما على الصعيد العربي فإننا لمنا في معرض الحديث عن الدر اسبات والبحبوث العلمية التي شملت فروع اللغة العربية نحوا وصرفا وأدبا وكتابة ومحادثة وغسير ذلك، لأنها أكثر من أن تحصى أو لا، و لأنها ليست منصبة بصورة مباشـــرة علــــ محور بحثنا، تدريس اللغة العربية لغير المختصين ثانيا، ويكفى في هذا المجال أن نشير إلى طبيعة هذه الجهود المخلصة والمتواصلة والتي لم تنقطع منذ القديم حتيي يومنا هذا، فمنذ أيام المؤتمر الثقافي العربي الأول الذي عقد في القاهرة عام ١٩٤٨. كانت الدعوة صريحة لاعتماد العربية الفصيحة في التعليم، وتطور ذلك بتباور الإجماع على اللغة العربية الفصيحي في المؤتمر الثقافي العربي الثالث الذي عقد بالإسكندرية في الغترة ما بين ٨/٢٧ وحتى ١٩٥٠/٩/٣ وكان الدكتور طه حسين رئيسا للمؤتمر أنسذاك، حيث جاء في التوصيات ما يلي: «العمل على تحقيق الوحدة اللغوية في المجتمع العربي حتى تكون لغته الفصحى لا لغة التعليم والكتب فحسب، ولكن لغة الحياة والعمل على أن تكون لغة الدراسة في جميع المعاهد والجامعات العربية» (١٠). وتتالت المؤتمر ات وتعددت الندوات وكلها انصبت على اعتماد اللغة العربية الفصيحة، ومعالجة مشكلاتها في التعليم وكان من بين هذه الندوات، ندوة مشكلات التعليم الجامعي في البلاد العربية التي انعقلت في بنغازي عام ١٩٦١ وأوصت بأن «التعريب وتدريس العلوم باللغة العربية ضموورة 

الذي عقد في بغداد عام ١٩٧٨، ومؤتمر اتحاد الجامعات العربية الذي عقد في دمشـــق عام ١٩٨٧، بالإضافة إلى مقررات مجامع اللغة العربية ومؤتمر اتها، ومنـــها المؤتمــر الذي عقد في دمشق عام ١٩٥٦ و الذي أوصى هباتخاذ الوسائل انتكون اللغة العربية لغة التدريس في الجامعات»<sup>(٨)</sup>. هذا بالإضافة إلى جهود المنظمة العربية التربيبــة والثقافــة والمعامنة فيما يتعلق بتعزيز مكانة اللغة العربية في مناهجنا وحياتــا اليوميــة، وجهود التعربية في مناهجنا وحياتــا اليوميــة، وجهود التعربية في مناهجنا وحياتــا اليوميــة، مسحية مسحية شمات الوطن العربي، وقد جاء في التوصيات الناتجة عن در اســـة مسـحية ميذانية شمات الوطن العربي، ما يلى:

«أن يتضمن دستور كل دولة من الدول العربية نصاً بشأن اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في مختلف مجالات النشاط الذهني والعملي وتعزيز تعليم اللغة العربية في المرحلة الابتدائية بتعريب التعليم الابتدائي بكامله والاهتمام برفع المستوى اللغوي المعلمين ودعوتهم إلى استعمالها الدائم في الصف، وتعزيز دور مجامع اللغة العربية واتحاد هذه المجامع في وضع المصطلح وتصويب الأساليب اللغوية، وتوجيه مكتب تنسيق

<sup>(</sup>ا-°) د. محمود أحمد للسيد، في قضايا اللغة التربوية، للكويـت، وكالـة المطبوعـات، دار القلـم. بيروت، ط١، ١٩٧٨، (ص.١٥).

 <sup>(</sup>١-٨) د. حصام الخطوب، اللغة العربية إضاءات عصرية، الهوئة المصرية العاســة للكتــاب، ١٩٩٥.
 (١٩٨٨ـ٩١).

<sup>(-)</sup> كان للباحث شرف العشاركة بالإجراءات التطبيقية المتحلقة بالقطر العربي السوري بالاشتراك مع د. سام عمار 1990 ـــ 1997.

<sup>(</sup>١) مقدمة المؤلفين في مناهج اللغة العربية لغير المختصين.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> غيري حما، دراسة تقويمية لتطوير اللغة العربية لغير المختصين في السنة الأولى في كليتي الأداب.
و العلوم بجلسة دمشق، رسالة ملجستير، كلية القربية، ١٩٨٥/١٩٨٥.

التعريب بالرباط لوضع خطة عمل طموح تلبي احتياجات التعريب الجامعي، العلمي والأدبي..»<sup>(1)</sup>.

وأما على الصعيد المحلي في القطر العربي السوري فقد أصدر السيد الرئيس حافظ الاسد رئيس الجمهوري رقسم / ٢٥٩/ تساريخ الاسد رئيس الجمهوري رقسم / ٢٥٩/ تساريخ المرموم الجمهوري رقسم / ٢٥٩/ تساريخ المرموم الذي نص على تكريس اللغة العربية في المرحلة الجامعية الأولسى فسي سنوات الذراسة الجامعية وفي الكليات والمعاهد جميعها، والمتضمن بالنهاية أنه لا حصول على شهادة جامعية إلا بالنجاح في مقرر اللغة العربية موالذي هدف بالأصل البي هسدف أكبر من النجاح والحصول على الشهادة ألا وهو مساعدة الطالب الجامعي علسي تقويسة ملكته اللغوية وزيادة ألفته مع النصوص العربية وحفزه على اعتماد اللغة العربية في تفكيره وتعبيره «٢١).

 والطرائق المستخدمة في التدريس، سواء أكان ذلك في التطييم الجامعي أم ما قبل الجامعي. وفي عام 1991 عقد لجتماع خبراء تطوير أساليب تدريس اللغة العربية فسي دمشق بدعوة من المنظمة الإسلامية والمنظمة العربية للترب والثقافة والعلوم، وعلى مدى أسبوع كامل من شهر آذار تعت مناقشة القارير المقدمة حيث أكد الخبراء أهمية النهوض بتدريس اللغة العربية عربياً وعالمياً بدءاً من مرحلة التعليم الأسامسي وحتى نهاية التعليم الإسامسي وحتى نهاية التعليم الإسامسي الحتى التعليم الإسامسية التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليمة الحربية عربياً وعالمياً بدءاً من مرحلة التعليم الإسامسي وحتى نهاية التعليم التعليمة الحديثة.

ولقد جرت دراستان ــ بحدود علم البلحث ــ في القطر العربي السوري في ميــدان اللغة العربية لغير المختصين نتطقان مباشرة في بحثنا.

الأولى: منهما كانت منذ أكثر من عشر سنوات (١٩٥٥-١٩٨٦) قدمت لنيل درجة الماجمئير في التربية، وكانت مقتصرة على طلاب السنة الأولى في كلينسي الأداب والعلوم بجامعة دمشق، وهي للميد خيري حما بعنوان (<sup>(۲)</sup>: «دراسة تقويميسة لتطيم الله المعالمة العربية لغير المختصين في المسنة الأولى في كليتي الأداب والعلوم بجامعة دمشق».

و للثانية: كانت في عام (1997/1990) قام بها البــاحث الدكتــور أحمــد كنعــان و اقتصرت على طلاب السنة الرابعة (تربية وعام نفس) في كلية التربيـــة بجامعــة دمشق بعنوان<sup>(۱)</sup>: «تدريس اللغة العربية الهير المختصين واقعا وطموحا»

## التطيق على الدراستين السابقتين:

الدراسة الأولى هي الدراسة الوحيدة التي عثر عليها الباحث والتسبي لسها علاقية مباشرة بالبحث، والتي أكنت حقيقة وجود ضعف لدى الطلبة قبل دخولهم الجامعسة واستمرار هذا الضعف في الجامعة، مما يجعلها تشكل أرضية جيدة للبحث السذي نقوم به. وتعد هذه الدراسة اللبنة الأولى في مجال البحث، بيد أنها لا تعطى انطباعا

أن .. أحمد كنمان، تدريس اللغة لنير المختصين واقمأ وطموحا، دراسة ميدانية في كليسة التربيسة بجامعة دمشق، مجلة اتحاد الجامعات العربية، المعد الثالث والثلاثون، كانون الذنني، ١٩٩٨.

حقيقياً عن واقع اللغة العربية في الجامعة لأن الطالب مازال أكسر التصاقا في المرحلة ما قبل الجامعة ولما يمض عليه إلا فترة زمنية قصيرة في الجامعة، وربما لم يتح له بعد الاطلاع الكافي على مناهج اللغة العربية المقررة ولم يتعمسق بسها، وهذا ما حاول الباحث تداركه عندما أخذ طلاب السسنوات الأخسيرة أولا ووسسع الشريحة لتشمل أكبر عدد ممكن من طلبة الجامعة بمختلف كلياتها وأقسامها ولسم يقتصرها على كليتي الأداب والطوم فقط.

وجاعت الدراسة الثانية بعد عشر سنوات من الدراسة الأولى، لتؤكد من جديد حقيقة ضعف الطلاب في اللغة العربية قبل المرحلة الجامعية واستمرار هذا الضعف بعدد دراسة لمقرر اللغة العربية دامت ثلاث سنوات جامعية وهي مؤشر واضحح على ضرورة القيام من جديد بدراسة شاملة على مصنوى الجامعية بكلياتها العلميسة والإنسانية كلها لتكون الدراسة أكثر دقة وموضوعية بغية الوقوف عند المشكلات واقتراح العلاج المداسب لها.

ثالثاً: الخطوات الإجرائية المنهجية للبحث وأدواته:

## ١ ... بناء استباتتي الطلاب والمدرسين:

لمنا كانت الاستبانة أداة مفيدة من أدوات البحث العلمي وهي مستعملة على نطاق واسع للحصول على الحقائق و التوصل إلى الوقائع و تعرف الظاهروف و الأحدوال، ودراسة المواقف و الاتجاهات و الآراه (١)، ولما كان موضوع البحث يدور حول معرفسة أراه كل من الطلاب والمربين في تدريس اللغة العربية لغير المختصيان، والوقدوف عند المشكلات التي يعانيها المدرسون والطلاب معا والبحث عسن الطلول التسي تمسهم فسي تطوير تدريس المادة وتقريبها إلى نفوس أبغاثنا الطابة، فقسد رأى البلحث ضسرورة بنساء

<sup>(</sup>١) د. فاخر عاقل، أسس البحث العلمي، دار العلم للملايين طـ٣ /١٩٧٩/ ص٥٢٠.

استبلتين الأولى خاصة بالطلاب الذين يدرسون مقرر اللغـــة العربيــة لغــير المختصيــن، والثانية خاصة بمدرسي هذا المقرر.

#### ٧ ــ هدف الإستباتتين:

توجهت الاستبانة الأولى إلى الطلاب لأنهم المقصودون بالبحث أولا، إذ يئه مسن خلالهم تعرف المشكلات والبحث عن الحلول، ولهذا فقد هدفت الاستبانة الموجهسة إليهم إلى معرفة هذه المشكلات سواء ما كان منها يتعلق بالمنهاج أم الأهداف أم الطرائق المستخدمة في التدريس أم الامتحانات أم غير ذلك، بالإضافة إلى اقستراح الحلول الملائمة لتذليل هذه المشكلات وتطوير تدريس مقرر اللغة العربيسة لفير المختصين وجعله مرغوبا فيه من قبل الطلاب جميعهم وبمختلف مستوياتهم العلمية.

كما توجهت الاستبانة الثانية إلى المربين الذين هم الأقدر على تشبخيص الضعف ومعالجته، ولهذا فقد هدفت الاستبانة الموجهة اليهم إلى الوقوف عند أرائهم والعمل بمقترحاتهم بغية تذليل الصعوبات، واقتراح الحلول الناجعة للمشبكلات، وتطويسر تدريس مقرر اللغة العربية في الجامعة بغية تحقيق الأهداف المنشودة.

## ٣- خطوات بناء الاستباتة:

لبناء الاستبانة خطوات الابد من اتباعها وهسي تتطلب الاطلاع على أدبيات الاختصاص (\*) وجمع المعلومات العامة المتعلقة بالبحث، ولهذا فقد قام الباحث بإعداد الاستبانتين التجريبتين أولا وإعداد الاستبانتين بصورتهما النهائية ثانيا.

#### وهذا بتطلب:

 ١ ــ صوغ أسئلة الاستبانتين حيث بلغت استبانة الطلاب /٢٥/ ســـوالا و اســنبانة المدرسين /٣٥/ سوالا، تضمننا أسئلة مقيدة تطلبـــت الإجابــة المحــددة بوضــع إشارة(\*) أمام الإجابة الموافقة لرأي الطالب، وأسئلة مفتوحة يترك للطالب حربــة الكتابة فيها كيفما شاء. وأسئلة مفتوحة مقيدة حيث يعلـــل الطــالب الإجابــة التــي اختارها.

٧ ــ عرض الاستبانة على عدد من المحكمين في كليتي التربية والأداب /فسد اللغة العربية/ وقد وافق المحكمون على صوغ أسئلتها وأعرب معظمهم عن كفايتها، وقد تم إجراء التعديلات المناسبة وفق مجمل الأراء المقترحة التي كانت فـــي معظمـــها جادة وبناءة.

### ٤ ــ التجربة الاستطلاعية:

### ١ \_ استبانة الطلاب:

قام الباحث باختيار فئة من طلاب السنة الرابعة (تربية) في كلية التربية تضم / ٠٤ / طالبا. وتم تطبيق الاستبانة عليهم من قبل الباحث بالذات، واستغرق الوقت ساعة درسية تقريبا، وقد تمت الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات المطروحة مسن قبلهم. ونبين أن معظم الأسئلة تركزت حول البغود التي يضم الأسئلة المفتوحة التي تنطنب بداء الرأي أو تقديم الاقتراحات والحلول التي يرونها ملائم قد للمشكلات المطروحة في البحث.

 بلغت في مجملها /٧٠/ سؤالاً، انتهت بسؤال مفتوح يتيح الفرصة للطالب للمشاركة في تقديم الاقتراحات التي يرى أنها مفيدة وناجعة في حل المشكلة جذريا.

### ٢ ـ استبانة المدرسين:

و أما بالنسبة لاستبانة المدرسين فقد تم اختيار خمسة أعضاء هيئة تدريسية مسن يدرسون مقرر اللغة العربية لغير المختصين، وتم تطبيق الاستبانة عليسهم وجمسع ملاحظاتهم التي تركزت في معظمها حول بنود المشكلات و الأسئلة المفتوحة، وقسد تم نتيجة جمع الملاحظات و المنافشة المباشرة معهم توسيع الأسئلة وتحديدها فسي إطارها النهائي حيث بلغت/ ٣٢/ سوالاً مقيداً ومفتوحاً، بالإضافة إلى المعلومات العامة المقدمة في بداية الاستبانة.

### ٥ ـ تطبيق الاستباتتين:

بعد أن أصبحت الاستبانتان جاهزتين للتطبيق لابد من القيام بما يلى:

١ \_ تحديد المجتمع الأصلى.

٢ \_ اختيار العينة الممثلة للمجتمع الأصلي.

٣ ـ تطبيق الاستبانة على العينة المختارة.

لما كان الهدف الذي يمعى إليه الباحث في هذا المجال هو الحصول علسبى عينسة ممثلة تمثيلاً صحيحاً لمجتمعها الأصلي<sup>(١)</sup> فإنه لابدُ من تحديد المجتمسع الأصلسي للاستبانتين على النحو الآتي:

 أ) المجتمع الأصلي في استبانة الطلاب يقسم إلى قسمين، الأول: طلبة المسنة الأخيرة سواء أكانت الرابعة في الكليات ذات نظام الأربع سنوات أم الخامسة فسي
 الكليات ذات نظام الخمس أو المست سنوات الذين يدرسون في جامعة دمشق بكلياتها

<sup>(1)</sup> د. ناظم حيدر الوسيط في الإحصاء التطبيقي، المطبعة العلمية بدمشق ٢٣/١٩٧٤ ص٦.

العامية والإنسانية كلها (ما عدا طلبة قسم اللغة العربية) للعام الدراسي ١٩٩٧/١٩٩٦ وقــد بلغ عدد اختصـاصـاتهم/٢١/ لختصـاصـاً.

أما القسم الثاني فيضم طلبة دبلوم التأهيل التربوي الذين يحملون الإجازات الجامعية ويحق لهم الالتحاق بدبلوم التأهيل التربوي ومعن درسوا مقرر اللغة العربية لغسير المختصين وتخرجوا حديثا، ويشكلون في مجملهم خمسة عشر اختصاصا علميا وإنسانيا وقد بلغ عدد الطلاب المسجلين /١٤٠/ طالباً. وأما الذين داوموا منهم في الزمر العملية بصورة فعلية فقد بلغوا /١٤٧/ طالبا وطالبة منهم /١١٩/ طالبا وطالبة منهم /١١٩/ طالبا وطالبة موزعيسن على الاختصاصات المباقية جميعها.

أما المجتمع الأصلي في استبانة المربين فقد شمل أعضاء الهيئة التدريسية كافة والمدرسين الذين يقومون بصورة فعلية في تدريس مقرر اللغة العربية وقدد بلع عددهم /٤٨/ ثمانية وأربعين مدرماً ومدرسة موزعين على كليات جامعة دمشق وأقسامها العلمية والإنسانية جميعها (ماعدا قسم اللغة العربية).

# ٧ ) اختيار العينة الممثلة للمجتمع الأصلي:

أ \_ رأى الباحث أن يكون اختيار مفردات العينة من الطلاب بالطريقة العشـــوائية وذلك بعد أن تبين له أن عدد الطلاب المداومين في السنوات الأخيرة في كل قســـم من الأقسام لايتجاوز وسطياً / ٠٠٠ / طالب ماعدا كليتي الحقوق والشريعة ولذلك فقد هياً لكل اختصاص / ١٠٠ / استبانة أي بنسبة ١٠% وخصص / ١٠٠ / استبانة لكليـــة الشويعة و ١٠٠ / استبانة لكليـــة الشوق.

# وقد شملت عينة البحث واحدا وعشرين اختصاصا هي:

آــٰ الحقوق. ١٣ــــ العلوم العبواسية. ٢٠ـــ الفنون الجميلة.

٧- الهندمة الموكانيكية ١٤- الشريعة وعلم النفس.
 و الكهربائية.

وقد بلغ مجموع الاستبانات للموزعة عليهم / ١٠٠٠/ استبانة والذي أعيد منها وكمان صالحا هو /٩٢٧/ استبانة وذلك على الرغم من قيام الباحث بالتطبيق المباشر وجمع الاستبانات بعد ملئها. أي بنسبة ٩٢,٧ وهي نصبة عالية ومقبولة.

وأما طلبة دبلوم التأهيل التربوي من حملة الإجازة فقد بلغ عددهـم /٢٤/ طالبـا وطالبة موزعين على خمسة عشر اختصاصا وهي الاختصاصات السابقة جميعها ما عدا الاختصاصات السابقة الأولى. وقد بلغ مجموع الاســتبانات الموزعـة عليـهم بالطريقة العشوائية / ١٠٠/ استبانة والذي أعيد منها وكان صالحا هو (٨٦) استبانة أي بنسبة ٢٣% من المجتمع الأصلى ونسبة ٨٦٪ للاستبانات الصالحة هي أيضسا نسبة عالية ومقبولة.

ب. \_ ورأى للباحث أيضا أن يكون عدد أفراد عينة الستربوبين هـ و عـدد أفـراد المجتمع الأصلي جميعهم والبالغ /٤٨/ مدرسا ومدرسة، وقد تم توزيع الاســـتبانات عليهم جميها، وكان عدد الاستبانات التي أعيدت /٣٩/ استبانة أي بنســبة ٢٠٥/ ٨١.٢٥% و هي نسبة عالية ومقبولة أيضا.

# مرابعاً. نظرة تحليلية لنتأج البحث وتشمل:

١ \_ استبانة الطلاب. ٢ \_ استبانة المدر سين. ٣ \_ المقابلات.

يعرض الباحث فيما يلي النتائج التي انتهى إليها من جراء تطبيق استبانتي الطلاب والمربين أعضاء الهيئة التدريسية.

أولا: نتائج استباتة الطلاب:

من خلال القاء نظرة على الجدول رقم / / يتبين لنا اراء الطــــلاب فـــي الأســنله الموجهة إليهم والمحددة (بنعم أو لا أو إلى حد ما). وذلك من خلال النسب المنوبـــة المحددة في كل حقل من هذه الحقول الثلاثة. الجدول /١/ يبين نتائج استبانة الطلاب

| نعم لا إلى د                           | الأسئلة                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱٤ %٦٤ %٢٠ على                         | <ul> <li>هل ترى أن مقرر اللغة العربية عياء على اختصا<br/>الجامعي؟</li> </ul>                                    |
| ** % ** % ** ** *** **** ************* | ~ هل ترى أن محتوى المنهاج لا ينامب المرجلة الج                                                                  |
| 14 %57 %50                             | <ul> <li>هل ترى أن ما جاء في المنهاج غير كاف؟</li> </ul>                                                        |
| vr %vv %75                             | <ul> <li>- هل ترى أن ما جاء في المنهاج مكرر سابقا؟</li> </ul>                                                   |
| Y. %YF %3Y                             | <ul> <li>هل ترى أن ما جاء في المنهاج مفيد في تطمك الله<br/>العربية؟</li> </ul>                                  |
| السية؟ ٠٤% ٢٣% ١٩                      | - هل ترى أن طريقة عرض محتوى المنهاج غير ما                                                                      |
| פנעוף איי איי ופאי ויי                 | - هل ترى الإلزام بالدوام في مقرر اللغة العربية ضم                                                               |
| بية؟ ٦٦% ٢٢% ٢٠                        | - هل ترى ضرورة وجود حلقة بحث لمادة اللغة العر                                                                   |
| 62 %:· %:٩                             | - هل نرى ضرورة توزيع الدرجات المائة بين الشفه<br>والكتابي؟                                                      |
| الأغرى ٧٥٧ ٥٣% ٠٠                      | <ul> <li>هل نزى ضرورة تحث لمدرسين جميعا في المقررات<br/>باللغة لعربية الصحي؟</li> </ul>                         |
| or %=A %rr                             | ١- هل نرى أن يكون مقرر اللغة العربية الختياريا؟                                                                 |
| YA : %YT %ET 9                         | ١- هل أنت بشكل عام راض عن مقرر اللغة العربيا                                                                    |
| م %۲۹ %٤٩ م                            | <ul> <li>هل ترى مشرورة أن تكون أسئلة اللغة العربية لغير اله</li> <li>موحدة بين كليات الجامعة جميعها؟</li> </ul> |
| الشة ٢٠% ٢٠ ١٠٠                        | ١٥ـــ هل ترى ضرورة أن يكون تصحيح أسئلة ا<br>العربية لفير المختصين مركزيا كما في الشه<br>الثانوية العلمة؟        |
| · %r %:                                | ١- هل تشكو من ضعف في مادة اللغة العربية؟                                                                        |

متابعة الجدول رقم (١)

| إلى حد ما | , A   | تعم  | الأسئلة                                                                               |
|-----------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|           |       |      | ١٧- إذا كنت تشكو من الضبط، فهل السبب يعود إلى:                                        |
| %A        | %r1   | %07  | ١ - ضعفك في المرحلة ما قبل الجامعة (الثانوية).                                        |
| %17       | %r.   | %1.  | <ul> <li>٢ – عدم وضوح أهداف تدريس اللغة لغير المختصين في الجامعة?</li> </ul>          |
| %17       | %r:   | %£A  | <ul> <li>٣ - عدم وضوح محتوى المنهاج المقرر لغور المختصيسين في الجامعة?</li> </ul>     |
| . %       | %×*   | %**  | <ul> <li>3 قلة عدد ساعات المقرر</li> </ul>                                            |
| %١.       | % £ £ | %r:  | ٥ ~ كثرة عدد الطلاب في قاعة التدريس.                                                  |
| %1 Y      | %YY   | %11  | ٦ - البعد عن الاختصاص الأصلي                                                          |
| %^        | %17   | %A.  | ٧ - طرائق التدريس المستخدمة تقليدية.                                                  |
| %١.       | %1Y   | %YA  | <ul> <li>٨ - نقص تقنيات التعليم الحديثة.</li> </ul>                                   |
| %17       | %r:   | %0.  | <ul> <li>٩ - قلة خبرة وكفاية القائمين على التدريس التربويــة<br/>واللغوية.</li> </ul> |
| %1        | %r.   | %v : | ١٠ – توقيت التدريس في ساعة متأخرة من اليوم.                                           |
| %15       | %\£   | %YY  | ١١ – الامتحانات الجامعية تظييية                                                       |
| %1A       | %**   | %1.  | ١٢ نقص المناشط اللغوية الصفية واللاصفية.                                              |
|           |       |      | ۱۳ - أسباب أخرى يمكن ذكرها ولم نرد فيما سبق:                                          |
|           | 4     |      |                                                                                       |

١٨ - برأيك ما السبيل لمعالجة ضعفك في اللغة العربية؟

١٩ - برأيك كيف يمكن أن تجعل مقرر اللغة العربية محببا الديك؟

 ٢٠ جاء في مقدمة المنهاج المقرر أن الغرض من تدريس اللغة العربية لغير المختصين في النهاية هو: (مساعدة الطالب الجامعي على تقوية ملكنه اللغوية وزيادة ألفته مع النصوص العربية، وحفزه على اعتماد اللغة في تفكيره وتعبيره).

| إلى حد ما    | Я    | تعم  |                                                                       |
|--------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| % <b>*</b> 9 | %r : | %1 t | ٢١ _ هل تعتقد أن أهداف تدريس اللغة العربية لغير المختصين<br>قد تحققت؟ |

أما بالنسبة للأسئلة المفتوحة فقد كانت إجابات الطلاب على النحو الأتى:

ذكر الطلاب في معرض الإجابة عن السؤال رقم /١٣/ عددا أسباب أخرى يمكنن ذكرها ولم ترد فيما سبق، وكان من بين هذه الأسباب ما يأتى:

- ـــ قلة اهتمام الطالب باللغة العربية وإهمالها وعدم الرجوع البـــــها إلا فــــي فــــنزة الامتحانات الذي تأتي مرة واحدة في أخر العام الدراسي.
  - \_ قلة ساعات المطالعة بحجة كثرة المواد وضيق الوقت.
- ريادة التركيز على العواد الاختصاصية على حساب العواد الثانوية بنظر الطلاب
   كاللغات و الثقافة.
- و أما عن كيفية المعالجة فقد تم طرح السؤال التالي الذي يحقق بالنتيجة الإجابة عـن السؤال الثاني من أسئلة البحث.
- ٨١ ـــ برأيك ما السبيل لمعالجة ضعف في اللغة العربية؟ جاءت إجابات الطلاب متعددة نلخصها بالنقاط التالية:
  - \_ إقامة دور أن تدريبية ترميمية للطلاب الضعاف في اللغة العربية في الجامعة.
    - تخصيص وقت المحادثة والمناقشة مع مدرسي اللغة العربية.
      - \_ تنمية حب المطالعة والتعلم الذاتي لدى الطالب الجامعي.
        - \_ ربط اللغة العربية بتخصص الطالب وبحياته الوظيفية.

- ليجاد المدرسين الأكفاء المهتمين باللغة العربية والراغبين في التدريس الجامعي.
- اعتماد المراجع الملائمة للغة العربية التي تساعد الطالب الضعيف على تلافسي ضعفه.
- ـــزيادة المناشط اللغوية وتكليف الطلاب حلقات بحث أو أنشطة تعزز تعلمهم فـــــي
   اللفة العربية.
  - تدرج المعلومات في المناهج المقررة وتوزيعها على السنوات الجامعية الأربع.
- عدم السماح للطلاب في التحدث إلا باللغة العربيـــة وكذلــك أعضاء الهيئــة
   التدريسية في أثناء المحاضرات والأنشطة المختلفة.
- ــ زيادة عدد الساعات إلى أربع ساعات أسبوعية لمقسرر اللغسة العربيسة لغير
   المختصين وتوزيعها بين النظري و التطبيقي و الأنشطة المنتوعة الصفية و اللاصفية.
- الإفادة من الإعلام والتشجيع على إقامة ندوات اختصاصية لمعالجة الضعف فـــي
   اللفة العربية.
- ــ ومن أجل متابعة المعالجة، طرح السؤال التالي المعزز للسؤال الشــــامن عشــر السابق:
- ١٩ ــ برأيك كيف يمكن أن تجعل مقرر اللغة العربية محببا لديك؟ جاءت الإجابــات منتوعة، منها مايلي:
  - ـ تحدث مدرسي المقررات الجامعية جميعهم باللغة العربية الفصيحة.

- إقامة بعض المسابقات حول موضوعات المنهاج المقرر أو إجراء مسابقات شعرية وتعبيرية منتوعة في اللغة العربية، ومنح المنقوقين فيها جوانر تعزيزية ملائمة.
- ــــزيادة التدريبات التطبيقية وخاصة في النحو والصرف، ووضعها فــــــــي بر امــــج الحاسوب وتمكين الطلاب من التعامل معها.
  - نطوير الأساليب والتقانات والطرائق التربوية المستخدمة في التدريس.
    - \_ احتواء المنهاج على المزيد من الأنشطة.
- ـــ نطوير الامتحانات وتنويعها بما يشمل فروع اللغة العربيــــة ويراعــــى الفـــروق الغردية عند الطلاب.
- توفير المدرس الناجح القادر على معالجة جوانب الضعف المختلفة عند الضعفاء
   من الطلاب، و المتمتم بأسلوب تربوي بعيد عن السخرية و التهكم.
- عدم التركيز على النحو على حصاب فروع اللغه العربية الأخرى والتنويع بيـــن
   البلاغة والعروض والقصة وفنون الأنب بشكل عام.
  - \_ ايجاد المراجع الملائمة والمشجعة على المطالعة والتعلم الذاتي.
  - \_ ربط اللغة العربية بالتخصص العلمي وبالحياة اليومية والوظيفية.

وبشكل عام، ومن أجل معرفة مدى تحقق الأهداف من تدريس اللغة العربية لغير المختصين التي تتص على (مساعدة الطالب الجامعي على تقوية ملكته اللغويسة، وزيسادة الفتسه مسع النصوص العربية، وحفزه على اعتماد اللغة العربية في تفكيره وتعبيره). تم طسرح السؤال التالي:

٢١ ... هل تعتقد أن هذه الأهداف قد تحققت؟

تبين أن نسبة 18% من الطلاب أجابوا بنعم بينما 30% أجابوا بالنغى و 79% إلسى حد ما وهذا دليل واضع على أن الأهداف من تدريس اللغة العربية لم تكن واضحة تماما في أذهان الطلاب، وهذا ريما يعود لأسباب متعددة نراها في الإجابسة عن السؤال التالي:

٢٧ إن لم تكن قد تحققت، فما السبب برأيك؟ جاءت الإجابات متنوعة منها مايلي:
— اعتقاد بعض الطلاب أن هذا المقرر ثانوي و لا يتطلب الحضور، وهو مقحم على
الاختصاص الأصلي.

- ـ عدم ايضاح المدرسين لأهداف المقرر في بداية العامة الدراسي.
- لتباع المدرسين للطرائق التقليدية التي لا تمهم في زيادة ألفة الطالب بمحتــوى
   المنهاج.
  - ــ التركيز على القواعد والحفظ دون التطبيق.
- ــ عدم مشاركة الطلاب في المحاضرات وعدم تفاعلهم ومشاركتهم فـــي المناقشــة والتطبيق، وربما هذا يعود إلى قلة عدد الساعات المقررة للغة العربية أســبوعبا، أو لتأخر جلسات المادة المقررة إلى ساعات متأخرة من اليوم.
  - \_ تفضيل بعض الطلاب اللغة الأجنبية على اللغة العربية في المرحلة الجامعية.
    - \_ وزيادة في معرفة جوانب المعالجة، تم طرح السؤال التالي:
- ٣٣\_ إذا كان لديك أراء حول تطوير تدريس اللغة العربية لغير المختصين، يرجى ذكرها؟ وجاءت الإجابات على النحو التالى:
- وضع منهاج مناسب للمرحلة الجامعية ومتلائهم مع الاختصاصات العلمية
   و الإنسانية المتعددة.

- تتوبع موضوعات المنهاج كي تشمل فروع اللغة العربيسة جميعها واستخدام
   بعضها في التعبير الإبداعي والوظيفي.
  - استخدام الوسائل والتقانات الحديثة في تدريس اللغة العربية.
  - اعتماد البرامج الحاسوبية المتطورة في تدريس اللغة العربية.
    - ... اعتماد الطرائق الحديثة والتفاعلية في تدريس اللغة العربية.
      - \_ وجاء السؤال الآخر المعزز لما سبق على النحو التالي:
- إذا كان لديك آراء حول مقرر اللغة العربية بشكل عام (يرجى ذكرهـ ا بكـ ل
   حرية وصدق وصراحة). جاءت الإجابات مؤكدة مايلى:
- تعديل الكتب المقررة بحيث تراعي الاختصاصات الجامعية والمصطلحات العلمية
   بأن واحد.
- - وأخيرا طرح السؤال المعزز للمعالجة بصورة أوسع وأدق على النحو التالي:
- ٢٥ لو أعطيت صلاحية اتخاذ القرارات والإجراءات بصدد اللغة العربيـة لغـير
   المختصين ماذا كنت تفعل؟ (أعط مقترحات تعتقد أنها مفيدة وناجعة لحل المشــكلة
   جذريا)، جاءت الإجابات شاملة وواضحة ومتعددة، نلخصها فيما يلى:
- \_ وضع منهاج مناسب للمرحلة الجامعية، ومراع للسنوات الدر اسية جميعها و لطبيعة الاختصاص.
- زيادة التدريبات والأنشطة في الصنوات الجامعية الأولسى والمراعية للفروق
   الغردية وللطلبة العرب والأجانب الذين يدرسون في الجامعات.

إقناع الطلاب بأهمية حضور المحاضرات الخاصة باللغة العربية لغير
 المختصين.

ـــ زيادة عدد ساعات تدريس المقرر وتخصيص بعضمها للأنشطة والنطبيق والتعبير الإبداعي والوظيفي.

تنويع الطرائق وتطوير الأساليب والتقانات الحديثة واستخدام الحاسوب.

... جعل امتحانات المقرر فصلية وليست سنوية كما هي عليه الأن.

اقتصار تدريس المقرر على السنتين الأوليين فقط.

ــ أما عن السؤال العشرين حول أي من كتب اللغة العربية أعجبك أكثر من غيره، مع تعليل السبب وذكر السنة والجزء الأول أو الثاني، كانت الإجابات قليلــــة جــدا وغير واضحة، ومعظمها لم يعلل السبب، مما دعا الباحث إلى تجاوز هذا الســـزال والاكتفاء بالأسئلة السابقة التي أكدت محتويات المنهاج وأهدافه وموضوعاته الواردة في خمسة أسئلة (٣-٣-١٤-٥-٣).

٢ ـ استبانة المديرسين:

#### أولا: المطومات العامة:

تبين أن نسبة الذكور من أعضاء الهيئة التدريمـــــية قــد بلغــت ٦٨,٧٥% مقـــابل ٣٦,٢٥ للاناث.

وأن العمر الزمني يتراوح بين (٣٤ منة و ٦٢ سنة).

وأن العمر التدريسي في مراحل التعليم بصورة عامـــة تـــراوح بيـــن (٣ ســـنوات و٣٣سنة).

وأن العمر الندريسي للجامعي تراوح بين (٣ سنوات و ٢٠ سنة).

وأن العمر الندريسي الجامعي للغة العربية لغير المختصين نراوح بين (٣ ســنوات و١٣ منة)

وأن الشهادة الجامعية كانت على النحو التالي:

دكتوراه بنسبة ٤٨ ماجستير ١٢ الإاجازة لغة عربية فقط ٤٠ %

وأن الذين بحملون مؤهلا تربويا لا يتجاوز ٤٠٠٤%

وأن نسبة أعضاء الهيئة التدريسية داخل الملاك ٥٦% مقابل ٤٤% لخارج الملاك.

والجدول التالي رقم /٢/ يبين العدد الإجمالي لأعضاء الهنيــــة التدريســية الذيــن يدرسون اللغة العربية لغير المختصين للعام الدراسي ١٩٩٠/ ١٩٩٧ فـــي كليـــات جامعة دمشق وأقسامها (ماحدًا المعاهد) والبالغ (٤٨) مدرسا ومدرسة موزعين على النحو التالي:

جدول /٢/

| المجموع | محاشر | مدرس تطيم عال | مدرس | أستاذ مساعد | فستظ | الصف    |
|---------|-------|---------------|------|-------------|------|---------|
|         |       |               |      |             |      | الطمية  |
| 77      | ۱۷    | ٧             | ٩    |             | _    | الذكور  |
| ١٥      | ٠٤    | ٠٦            | ٤    | ١           |      | الأدات  |
| £A.     | *1    | ١٣            | 15   | ١           | _    | المجموع |

### وهذا يدل على ما يلي:

على الرغم من الخبرة الطويلة التي يتمتع بها مدرسو اللغة العربية لغير المختصين فإننا نلاحظ غواب المؤهل التربوي بنسبة عالية جداً تصل إلى حوالسي 90% مصا يؤثر سلباً في الطرائق التربوية المستخدمة في التدريس، بالإضافة إلى استعانة قسم اللغة العربية بنسبة كبيرة من المحاضرين من خارج الملاك تصل إلى 33% وذلك على الرغم من أن القسم بضم بين طياته /31/ عضو هيئة تدريسية ما بين أسستاذ وأستاذ مساعد ومدرس ومدرس تعليم عال، لم يكلف منهم مسوى /٧٧/ عضوا لتدريس اللغة العربية لغير المختصين.

#### ثانياً: نتائج استباتة المدرسين

ومن خلال إلقاء نظرة على للجدول رقم /٣/ يتبين لنا أراء المدرسين في الأسسنلة الموجهة إليهم والمحددة بنعم أو لا وإلى حد ما وذلك من خسلال النسب المنويسة المحددة في كل من هذه الحقول الثلاثة.

الجدول رقم /٣/ يبين نتائج الاستباقة المدرسين

| إلى عد ما  | ¥   | تعم | الأسلاة                                                                                                |
|------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| %4         | %4  | %AY | ١- هل تجد تعاوناً من جاتب إدارة الكلية التي تدرس فيها ؟                                                |
| %9         | -   | %AY | <ul> <li>٢- هل تجد اختلاقاً بين التدريس ما قبل الجامعي والجامعي؟</li> </ul>                            |
| %1A        | %1A | %15 | ٣- هل ترى أن أهداف تكريس اللغة العربية في الجامعة وانسحة ؟                                             |
| <b>%</b> 1 | %*v | %1r | <ul> <li>٤- هل ترى أن محتوى المنهاج المقرر مناسب السنة الجامعية التي</li> <li>تدرس فيها ؟</li> </ul>   |
| %r1        | %r1 | %r1 | <ul> <li>هل ترى أن طريقة عرض المحتوى مناسب المستوى الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul>   |
| <b>%</b> 9 | %1A | %vr | <ul> <li>٦- هل ترى أن عدد الساعات المخصص للفه العربيـــة أســـــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |

نتمة الجدول رقم /٣/

| إلى حد ما    | ¥.          | نعم          | الأسئلة                                                                                                                |
|--------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| %٣٦          | %10         | %1A          | ٧- هل ترى أن عدد الطلاب كبير في قاعة المحاضرات ؟                                                                       |
| %rv          | %17         | % <b>*</b> Y | <ul> <li>٨- هل تلجأ إلى استخدام تقنيات تربوية في التدريس؟</li> </ul>                                                   |
| %10          | -           | %£0          | ٩ هل تنتفيد بالكتاب المقرر ؟                                                                                           |
| %1           | %r=         | %00          | ١٠- هل تعيل طلابك إلى مراجع ؟                                                                                          |
| %*v          | %*7         | %rī          | ١١- هل تكلف طلابك بموضوعات إضافية أو بحث أو تخليص موضوع ما ؟                                                           |
| %٩           | %17         | % <b>*</b> v | ١٢- هل نرى ضرورة وجود حلقة بحث لمقرر اللغة العربية؟                                                                    |
| %r7          | %rv         | %r7          | ١٣- هل أنت راض عن الكتب المقررة ؟                                                                                      |
|              | %5%         | %15          | 15- هل أنت راض عن الامتحانات المقررة ؟                                                                                 |
| %*Y          | %*Y         | %10          | ١٥-هل أنت راض عن نتائج الطلاب بصورة عامة ؟                                                                             |
| % <b>*</b> Y | %1          | %00          | ١٦-هل تستخدم الأسئلة الموضوعية في استحاناتك ؟                                                                          |
| %4           | %00         | %٣٦          | <ul> <li>١٧- هل نرى ضرورة توزيع الدرجات على استصان شفوي وأخسر<br/>نظري؟</li> </ul>                                     |
| <b>%</b> 4   | %\A         | %15          | <ul> <li>٨٠- هل نرى أن إلزام الطلاب بالدوام منسروري في مقرر اللغة العربية</li> <li>؟</li> </ul>                        |
| %1A          | _           | %v1          | ١٩- هل ترى مضرورة أن يتحدث مدرسو المقررات الأحرى باللفة العربية المصحى؟                                                |
|              | %1          |              | ٣٠-هل ترى أن يكون مقرر اللغة العربية اختياريا للطلاب جميعا؟                                                            |
| %1           | %*1         | %£0          | ٢١- هل ترى أن يكون تتريس مقرر اللغة العربية فصليا ؟                                                                    |
| %1A          | %1A         | %1r          | ٢٧-هل أنت راض عن تدريس مادة اللغة العربية لغير المختصين ؟                                                              |
|              | <b>%</b> 91 | %1           | <ul> <li>٢٤ هل ترى ضرورة أن تكون أمثلة اللغة العربية لغير المختصين موحدة بين كلوات الجامعة جميعها؟</li> </ul>          |
|              | %AY         | %1A          | <ul> <li>٢٥ - هل نزى ضرورة أن يكون تصحيح أسئلة اللغة العربية مركزيا كما         في الشهادة الثانوية العامة؟</li> </ul> |

ولدى سؤال المدرسين عن انطباعهم العام حول موقف الطلاب مسن مقسرر اللغسة العربية في النقاط الخمس التالية فقد جاءت الإجابات كما في الجدول رقم /٤/ علسي النحو التالى:

جدول رقم /٤/ بيين الطباع المدرسين حول موقف الطلاب من مقرر اللغة العربية لغير المختصين

| ممثاز | جدا<br>جدا | जेंट | مقبول | شبوف       | ضعیف<br>جداً |                                  |
|-------|------------|------|-------|------------|--------------|----------------------------------|
| %1A   |            | %*v  | %10   | <b>%</b> 1 |              | أ إدر اك أهمية اللغة العربية     |
| %1A   |            | %٩   | % £ 0 | %\A        |              | ب _ قبول مقرر اللغة العربية      |
| _     | %9         | %*1  | %r1   | _          | _            | ج ــ المستوى العلمي العام        |
|       | _          | %*v  | %٤0   | %1A        | %4           | د ــ الالتزام بالعضور            |
| _     | %9         | %*v  | %0 £  | %1         | _            | هـــــــــ الدرجات الذي يحصلونها |

وهذا يدل على أن الانطباع العام حول موقف الطلاب من اللغة العربية يدور حـول درجة المقبول في النقاط الخمص السابقة أي حول الوسط، سواء أكان ذلك بـادراك أهمية اللغة أم قبول المقرر أم المستوى العلمي العـام أم الالـتزام بالحضور أم الدرجات التي يحصلونها، وهذا يتطابق مع النتائج التي مرت بنا في الأسئلة المماثلة سابقاً.

السوال الثامن والعشرون: و لدى سؤال المدرسين عن أسباب ضعف الطلاب فـــي مقرر اللغة العربية لغير المختصين جاءت الإجابات على النحو الآتي:

\_ عدم فناعة الطلاب بمقرر بعيد عن اختصاصهم العلمي.

\_ منهاج اللغة العربية الجامعي امتداد للمرحلة الإعدادية والثانوية.

ـــ عدم كفاية بعض الأساتذة و بعدهم عن اختصناص الطالب العلمي وأحيانا بعضهم غير مؤهل تربويا للتدريس.

- ــ ضعف الطلاب في المرحلة ما قبل الجامعية (الثانوية و ما دون)
- ـــ عدم تقيد معظم مدرسي للمواد الأخرى في أثناء تدريسهم باللغة العربيـــــة الفصيحــــة، ولجونهم في كثير من الأحايين إلى العلمية.
- قلة اهتمام كثير من الطلاب بمقرر اللغة العربية، وذلك لأن معظم محاضرات
   المقرر توضع في ساعة متأخرة من اليوم.
  - ضعف الطرائق ونقص المناشط والتقانات التربوية.
- السؤال القاسع والعشرون: ولدى سؤال المدرسين عن كيفية معالجة هذا الضعف جاءت الإجابات على النحو القالي:
- حسن اختيار مدرسي مقرر اللغة العربية لغير المختصين من المؤهلين علمياً
   وتربوياً
- حث مدرسي المواد الأخرى للاهتمام باللغة العربية والنطق بها في أثناء تدريسهم
   بصورة صحيحة.
- تمكين الطلاب من اللغة العربية في المرحلة ما قبل الجامعية (الثانوية وما دون)
   وذلك بتعيين مدرسين مختصين في المرحلة الابتدائية.
  - \_ إيجاد طرائق حديثة لتدريس المقرر.
  - \_ إيجاد تقانات تربوية، ومناشط وأساليب حديثة لتدريس اللغة العربية.
- السؤال الثلاثون: ولدى سؤال المدرسين عن كيفية جعل مقرر اللغة العربية محببا للطلاب جاءت الإجابات على النحو الآتي:

- إعادة النظر بالمنهاج، ليكون الهدف التعبير العلمي الاختصاصي، وليس التعبير
   الأدبي.
  - انتقاء الأسائذة الأكفاء المحبين لعملهم والمؤهلين علمياً وتربويا.
  - توليد الرغبة عند الطالب كي يعد اللغة وسيلة لفهم المادة الاختصاصية.
    - ... خدمة اللغة العربية للاختصاص الجامعي،
- ـــ ليجاد نصوص قر أنية و أدبية ووظيفية، والشعرية منها فيها إشراق بيـــاني وقـــوة جمالية وروعة أدبية.
- الإكثار من الأسئلة الموضوعية الملائمة لمسينوى الطبيلاب في الامتحانيات وإنصافهم كي لا تكون هذه الامتحانات سيفاً مسلطاً على رقابهم يسهددهم بخفيض المعدل والرسوب.
- ال**معنوال الحادي والثالثون:** ولدى سؤال المدرسين عن كيفية تطوير تدريس مقـــرر اللغة العربية جاءت الإجابات على النحو الأتى:
  - إجراء دورات تدريبية لمدرسي المقرر لتوحيد أساليب تقديم المادة للطلاب.
    - ... الإكثار من استخدام التقانات الحديثة في التدريس.
    - ... تنويم طرائق التدريس مع مراعاة الفروق الفردية لدى الطلاب.
- ـــ نتوبع نماذج الأسئلة بحيث تراعي الفروق الفردية وطبيعــــة الاختصــــاص فـــي الكلية.
- إعادة النظر في الكتاب وذلك بإغنائه بالنصوص الأدبية مع نطبيق واسع لقواعد
   العربية وعلم البلاغة معاً.

- ـــ نترويد المدرس بالمصادر والعراجع التي تضم الطرانـــــق الحديثــة والأمــــاليب المتطورة لتِدريس اللغة للعربية.
- ـــ زيادة الساعات المقررة للغة العربية لغير المختصين وتوقيتها في ساعات مبكــوة من اليوم الدراسي.
- السؤال الثاني والثلاثون: ولدى سؤال المدرسين أخسيراً عسن تقديم عسدد مسن المقترحات والقرارات بصدد اللغة العربية جاءت الإجابات على النحو الأتي:
- - \_ وضع ساعات المقرر في الفترة الصباحية.
  - \_ إيجاد المراجع والمصادر الملائمة للاختصاص باللغة العربية.
  - \_ تقسيم المادة إلى فصلين درسيين وجعل ٥٠ درجة لكل فصل.
- ليجاد امتحان شفهي تخصص له درجات محددة من أصل العلامة الكلية كما فسي
   المعاهد مما يزيد من اهتمام الطلاب بالمادة.
  - \_ النزام الطلاب بالدوام وإيجاد طريقة تحبيهم بالحضور.
  - انتقاء المدرسين الجيدين والمؤهلين علمياً وتربوياً لتدريس المقرر. •
  - ــ توحيد أساليب المدرسين في تدريس المقرر في الكلية الواحدة ما أمكن ذلك.
    - \_ إجراء دورات تدريبية للمدرسين خاصة بالأسئلة الموضوعية.
    - \_ تعديل المنهاج وبناؤه وفق محاور تجذب الطلاب وتناسب كل اختصاص.
  - \_ جعل المنهاج مرناً بحيث يترك حرية التصرف للمدرسين في بعض الأبحاث.

- التركيز على النحو، بخاصة النحو الوظيفي، لتقويم القلم واللسان من الاعوجاج.
  - التركيز على الأبحاث التطبيقية في الجامعة لا الحفظية.
- الإكثار من الندوات المفتوحة واللقاءات (بحوار مفتوح) لنقويم خطة التدريس في
   العام الدراسي.
- إجراء جلسات تقويمية في نهاية كل عام بحضور مدرســـي المقـــرر والجـــهات
   المختصة الممؤولة للإفادة من ملاحظاتهم في الأعوام القادمة.
- عدم بقاء المدرس في الكلية الواحدة أكثر من خمس سنوات و ذلك للإفادة ملن
   الخبرات وتعميمها على الكليات الأخرى.

## ٣. المقاملات:

- إقامة ندوات مركزية على مستوى القطر، واستضافة المؤهلين من ذوي الخــبرة محليا وعربيا لتبادل الأراء وتلاقح الأفكار بما يخدم اللغة العربية وتدريسها.
- \_ اطلاع المسؤولين، وعلى مختلف المستويات على سير المادة، وتشكيل لجان لمراقبة حسن سيرها، ومحاسبة المقصرين عن تدريسها سواء أكانوا مدرسين أم إداريين.
- ـــ إنرام الطلاب بالحضور مع الترغيب كي يصبح النزاما، أسوة بقانون السير فـــهو الزام للجميع من سائقين ومشاة، ولكنه يصير النزاما حين يشعرون أنه وجــــد مـــن أجل المحافظة على أمنهم وسلامتهم.

— الثقة بالمدرس المؤهل، ومنحه الصلاحية الملائمة والمناسبة مع واقع كل كليــــــة وقسم سواء أكان ذلك في التدريس أم في الامتحانات أم اختيار الموضوعات، وذلــك بغية تجاوز المشكلات وتحقيق الغاية المرجوة.

تحسين وضع المدرس الجامعي المادي و المعنوي.

مقارنة بين آراء الطلاب والمدرسين:

تبين من خلال النظر في نتائج الاستبانتين لكل من الطلاب و المدرسين أن هناك عشرة بنود مشتركة بينهما، وبالمقارنة بين هذه النتائج المدونة في الجدول رقم (٥) تبين ما يلي:

الجدول رقم /٥/ المقارنة يون أراء الطلاب والمدرسين في ينود الاستباتتين الموجهتين البهما الجدول رقم /٥/ المقارنة يون أراء الطلاب والمدرسين في ينود الاستباتتين الموجهتين البهما في مقرر اللغة العربية لغير المختصين

| ن      | الميدرسيون |               |        | طسلاب | 1            |                                                                 |     |
|--------|------------|---------------|--------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| النسبة | amil .     | رقم<br>السؤال | النسبة | and   | رقم<br>قصوال | البنود المشتركة في استبانتي<br>الطلاب والمدرسين                 |     |
| %1.r   | Ye         | ŧ             | %±₹    | £ ¥ % | 4            | هل ترى أن محتويات المنهاج<br>لاتتامب المرحلة الجامعية ؟         | ٠.  |
| %r:    | 15         | 2             | %r*    | TYE   | ٦            | هلى ثرى أن طريقة عرض محتوى<br>المنهاج لايناسب المرحلة الجامعية؟ | ٠.۲ |
| %17    | ₹0         | 1.4           | %71    | TEE   | ٧            | هل ترى الإلزام بالعوام في مقرر<br>قلاغة المربية ضروريا ؟        | ۳.  |

نتمة الجدول (\*)

| ن           | قطاني فمنرسون |             |             |        |             |                                                                                    |     |
|-------------|---------------|-------------|-------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| النسبة      | and           | رقم<br>فسؤق | النسية      | . Sand | رقم<br>فسؤق | البئود المشتركة في استبالتي<br>الطلاب والمدرسين                                    | ,   |
| <b>%</b> *Y |               | ١٧.         | %11         | 111    | ٨           | هل ترى ضرورة وجود حلقة بحث<br>لمادة اللغة للعربية ؟                                | .ŧ  |
| %v*         | **            | 19          | <b>%</b> 0V | ٥٧٧    | 1-          | هل ترى ضرورة تحدث للمدرسين<br>جميما في المقرارات الأغرى باللغة<br>العربية للفصحي ؟ | .•  |
| •           |               | ٧.          | %rr         | TTE    | 11          | هل ترى أن يكون مقرر اللغة<br>المربية لغتياريا؟                                     | т.  |
| %1r         | Yo            | **          | %±٣         | ETZ    | ۱۲          | هل أنت راض عن مقور اللغة<br>العربية ؟                                              | ٧.  |
| <b>%</b> 4  | ۳             | 4.5         | % £ 9       | 297    | 17          | هل ترى ضرورة أن تكون<br>الأسئلة موجدة بين كليات الجامعة ؟                          | ۸.  |
| %1A         | ٧             | 70          | %o4         | 0 Y V  | ١٤          | هل تری ضرورة أن يكون<br>التصميح مركزيا؟                                            | .4  |
| %ir         | te            | ٣           | %\£         | 127    | *1          | هل ترى أن أهداف تحريس اللغة<br>العربية واضحة ومحققة؟                               | .1+ |

يلاحظ تغاوت في النسب بين إجابات الطلاب والمدرسين في كل بند من هذه البنود المذكورة حيث يرى ٦٣% من المدرسين أن محتويات المنهاج مناسبة المرحلة الجامعية وأن الإلزام بالدوام ضروري وأنهم راضون عن مقرر اللغة العربية، في حين كانت النسبة تتراوح بين ٣٤% و ٢٤% عند الطلاب، وبالمقابل فإن ٢٦% مين الطلاب برغبون في حلقة بحث لمقرر اللغة العربية، في حين كانت النسبة متدنيسة عند المدرسين بغيون في حلقة بحث لمقرر اللغة العربية، في حين كانت النسبة متدنيسة عائم المعرسين المقرسين جميعا عائمة وصلت إلى ٢٧%، ويلاحظ أيضا أن أهداف اللغة العربية كانت واضحة للمدرسين بنسبة ٣١٣ لكنها لم تتجاوز ١٤% عند الطلاب. وأما ما يتعلق في الامتحانات فقد رغب الطلاب بنسبة ٤١% للي ٢٠% أن تكون الأمنلة والتصحيح مركزيين في حين لم يتحمى المدرسون كثيرا إلى ذلك حيث كانت النسبة متدنيسة مركزيين في حين لم يتحمى المدرسون كثيرا إلى ذلك حيث كانت النسبة متدنيسة جدا ومتراوحة ما بين ٩١ إلى ٨١% فقط.

ولمعرفة فيما إذا كانت هذاك فروق إحصائية ذات دلالة بين إجابات كل من الطلاب والمدرسين والبنود المشتركة بينهما في الاسبتانتين الموجهتين إليهما، قام الباحث بإجراء تحليل الثقاطع (Cross Iabulation) ووجد من خلال الجدول رقم (٨) أن ثمة علاقة بين متحول البنود ومتحول الإجابات، وأن قيمة كا ع ٢٢٢,٧٩ ودرجة الحرية ٩٠ ومستوى دلالة الاختبار صفر، وهو أقل مسن أي مستوى مفسروض (٠٠٠٠) مما يجعلنا نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة القائلة إن المتحولين مرتبطان وبقياس درجة الترابط وجدنا أنها تساوي = ١٢٠٠ وهي درجة تراسط جيدة. وصغر هذا الترابط ناتج عن تباين بين حجمي عينة الطلاب والمدرسين (١٣٧٨ مدرسا).

# مرابعاً: خلاصة البحث وتوصياته واقتراحاته:

وبشكل عام ومن خلال استقراء نتائج استبانتي الطلاب والمدرمسين والمقابلات بالإضافة إلى ماجاء في مشكلة البحث والدراسة النظرية والدراسات السابقة ، فإنسا نؤكد حقيقة الفرضية القائلة (ثمة شكوى وتنمر من تدريس مقرر اللغة العربية لغير المختصين على مستوى طلبة الجامعة سواء أكانت بالكليات العلمية أم الإنسانية ). وأن ذلك يعود لأسباب عديدة منها:

١\_ عدم وضوح أهداف تدريس اللغة العربية لغير المختصين في أذهان الطلاب الجامعيين بنسبة ٦٠% مقابل ٢٠% و ١٦% إلى حد ما. في حين كانت الأهداف واضحة في أذهان المدرسيين بنسبة عالية إذ وصلت اللي ٦٣% مقابل ١٨% ووقوف ١٨ بين الوضوح وعدمه.

و هذا بدل على أن الطلاب الجامعيين لم يعوا تماما الأهـــداف الاسـنراتيجية مـن تدريس مقرر اللغة العربية لغير المختصين في الجامعة ، وهذا ربما يعود إما لعــدم اهتمامهم بالمقرر أو عدم حضورهم للمادة أو لتقصير المنهاج في توضيح ذلـــك أو لتقصير المدرس في بداية التدريس الجامعي، أو غير ذلك...، وهذا بــدوره يــودي إلى الشكوى من ضعف في اللغة العربية.

٢ عدم وضوح محتوى المنهاج المقرر في أثناء التدريــس بنســـبة ٤٨% مقـــابل
 ٣٤% و ١٦% إلى حد ما.

" ضعف مستوى الطلاب في المرحلة ما قبل الجامعة (الإعدادية و الثانوية)
 بنسبة ٥٦% مقابل ٣٦% و ٨% إلى حد ما.

٤ نقص تقانات التعليم الحديثة بنسبة عالية تصل إلى ٧٨% مقابل ١٧% و ١٠% و السلام دها.

صنعف طرائق التدريس المستخدمة في تدريس اللغة العربية لغير المختصين
 وتقليدتها بنسبة عالية جدا وصلت إلى ٨٠% مقابل ١٢% و ٨٨ إلى حد ما.

٦- عدم ملاءمة توقيت التعريس للطلاب حيث يتم في ساعة متأخرة من اليوم وذلك
 بنسبة ٢٧% مقابل ٢٠% و ٣١ إلى حد ما.

٧\_ نقص المناشط الصفية و اللاصفية التي تخدم اللغة العربية وتعزز من فهمــها
 نطقا وكتابة بنسبة ٢٠% مقابل ٢٢% و ١٨% إلى حد ما.

٨ــ نقليدية الامتحانات الجامعية وبعدها عن الأسئلة الموضوعيــة بنســبة ٧٢%
 مقابل ١٤% و ١٤% إلى حد ما.

٩... ومن الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى شكوى الطلاب وتذمرهم من تدريسس اللغة العربية لغير المختصين بعد اللغة العربية عن الاختصاص الأصلي ، وبعبارة أخرى عدم توظيف اللغة العربية اخدمة الاختصاص الأصلي للطلاب وتطويره مسن خلال ترجمة المصطلحات العلمية وإيجاد قاموس المصطلحات العلمية بنسبة ٦٦% مقابل ٢٧% و ٢١% التي حد ما.

١٠ \_ ولقد رفض الطلاب والمدرسون معا أن يكون قلة عدد ساعات تدريس مقرر اللغة العربية لغير المختصين سببا في ضعف الطلاب وشكواهم وذلك بنسبة ٧٧% مقابل ٢٧% و ٣٦ إلى حد ما. بل عد المدرسون أن عدد الساعات المخصصية للغة العربية أسبوعيا (وهما ساعتان) كاف بنسبة ٧٣% مقابل ١٨% و ٩٩% إلى حد ما.

١١ ــ رفض الطلاب والمدرسون أيضا أن يكون كثرة عدد الطـــــلاب فـــ قاعــة المحاضرات سببا في ضعف الطلاب وشكواهم بنسبة ٤٤% مقــابل ٣٢٤ و ١٦٨ إلى حد ما.

١٢ ـ هذا وقد رأى بعض الطلاب أن من بين الأسبباب المؤدبة إلى ضعفهم وتذمرهم وشكواهم من مقرر اللغة العربية قلة خبرة القائمين على التدريس وقلة كفايتهم التربوية واللغوية بنسبة ٥٠% مقابل ٣٤٤ و ١٦٪ إلى حد ما. بالإضافة إلى تلك الطرائق التقليدية التي يستخدمها المدرسون، ونقسص التقانات التربوية الحديثة التي يستخدمها المدرسون، ونقسص التقانات التربوية الحديثة التي يستخدمونها في أثناء محاضراتهم التي وصلت إلى ٨٠% كما رأينا من قبل.

١٣ ـ وعلى الرغم من كل ذلك ، فقد أيد الطلاب وبنسبة كبيرة وجود مقرر اللغـــة العربية وأنه لا يشكل عبدًا على اختصاصهم الجامعي بنسبة وصلـــــت اللـــــ ١٤% مقال ٢٠% فقط و ١٤% إلى حد ما.

#### وهذا يقودنا إلى القوصيات التالية:

صضرورة الاستمرار في تدريس اللغة العربيسة الطبية المرحلة الجامعية وباختصاصاتهم كلها، ولجراء بعض التعديلات اللازمية الخاصية في منهاجها المقرر، وتطوير طرائق تدريسها، والتوسع في استخدام التقانات التربوية الحديثية، والمناشط الصغية واللاصفية، وتعزيز التواصل بين الطلاب ومدرسي اللغة العربية، واجدد قاموس المصطلحات العلمية التخصصية.

وفي ضوء ماتقدم، بالإضافة لما قدمه الطلاب والمدرسون من اقتر احسات جدبرة بالاعتمام والمتابعة ، لا بد من تقديم عند من المقترحات الملائمة لمعالجة مشكلة ضعف الطلاب في اللغة العربية بغية تحقيق الأهداف المنشودة من تدريسها الجامعي، ومن بين هذه المقترهات مايلي:

 ٢- إيجاد قنوات لتصال مباشرة ومستمرة بين مدرس اللغة العربية وطلابه ؛ وعدم الاكتفاء بساعتي المحاضرة المقررة أسبوعيا.

ع. إعداد الأطر التدريسية المؤهلة علميا وتربويا لتدريس اللغة العربية ، وتحسين
 أوضاعهم المادية والمعفوية.

مد تطوير طرائق التدريس ، واعتماد الطريقة التكامليسة (١) واستخدام النقانات
 النربوية الحديثة والأساليب المنطورة في التدريس.

آب إدخال البرامج الحاسوبية الخاصة باللغة العربيـــة ، و الإفــادة مــن شــبكات
 الاتصالات الإلكترونية.

النركيز على اللغة الوظيفية والاختصاصية، وإيجاد المعجم العلمي المتناسب مع
 الاختصاص الجامعي:

٨- زيادة المراجع والمصادر الملائمة للاختصاص باللغة العربية في مكتبـة كـل
 كلية في الجامعة.

٩\_ إقامة دورات تدريبية وترميمية للطلبة الضعفاء في اللغة العربية خلال العـــــام
 الدراسي تابعة للجامعة وخاصة بكل كلية على حدة.

١٠ الإفادة من وسائل الإعلام في إيضاح أهمية اللغة مهنيا ووظيفيا وقوميا.

<sup>(1)</sup> هذا مما أوصى به اجتماع خبراء تطوير تدريس اللغة العربية المنعقد فـــي وزارة التربيــة فــى دمشق في الفترة مابين ٣٥ ــ ٢٩ /٣/ ١٩٩٦، تحت رعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعفوم والمنظمة الإسلامية.

220

١١ إقامة معمكرات إنتاجية خاصة بالأنشطة اللغوية على غـــرار المعســكرات الصيفية والعلمية التي تقام في رحاب الجامعات السورية ســنويا، وتوظيـف هــذه المحسكرات بما يذمي الاعتزاز باللغة العربية ويبين أهميتها داخليا و عربيا ودوليا.

# مراجع البحث

١ــ د. أحمد كنعان، تدريس اللغة العربية لغير المختصين واقعما وطموحـــــا،
 مجلة اتحاد الجامعات لعربية، المعد الثالث والثلاثون كانون الثاني ١٩٩٨.

٢ ــ د. بنت الشاطئ، لغتنا والحياة، دار المعارف المصرية، القاهرة، ١٩٧١.

٣ ـ د. حسام الخطيب، اللغة العربية إضاءات عصرية، الهيئة المصريـة العامة للكتاب ١٩٩٥.

خيري حماء دراسة تقويمية لتعليم اللغة العربية لغير المختصين فــــي السـنة
 الأولى في كليتي الأداب والعلوم بجامعة دمشق، رسالة ماجستير، كليــــة التربيــة،
 ١٩٨٥ / ١٩٩٦ /

 د. دؤاد بهي المبيد، علم النفس الإحصائي وقياس العقل البشري، دار الفكر العربي ط۲، ۱۹۷۱.

٦ ــ د. فاخــر عاقل، أسس البحث العلمي فـــي العلــوم المــــــلوكية، دار العلــم
 الملايين ط١، ١٩٧٩.

٧ ــ د. طه حسين، في الأدب الجاهلي، دار المعارف بمصر، ط٩، ١٩٦٨.

 ٨ ــ كلمة السيد الرئيس حافظ الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الموجهــة للمطمين في عيدهم بتاريخ ١٩٨٨/٣/١٣  9 ــ اللغة العربية لغير المختصين (الكتاب الأول)، مديرية الكتــب والمطبوعــات الجامعية ١٩٩٥/١٩٩٤.

١٠. اللغة العربية لفير المختصين (الكتاب الثاني)، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ١٩٥/١٩٩٤.

١٢ ــ اللغة العربية لغير المختصين (الكتاب الثالث، الجزء الثاني)، القسم الخاص بكل كلية من كليات العلوم الإنسانية والأساسية، مديريسة الكتب والمطبوعات الجامعية ١٩٩٥/١٩٩٤.

١٤ ــ اللغة العربية لغير المختصين (الكتاب الرابع ، الجزء الثاني)، القسم الخــاص بكل كلية من كليات العلوم الإنسانية والأساســـية، مديريــة الكتــب والمطبوعــات الجامعية ١٩٩٥/١٩٩٤.

 ١٥ المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في سورية، نـنوة النحو والصرف المنعقدة بدمشق من ٧٧\_-٩٩٤/٨/٣٠.

١٦ \_ المرسوم التشريعي الذي أصدره السيد الرئيس حافظ الأسد رئيس الجمهورية
 العربية الممورية برقم /٧٥٩/ لعام ١٩٨٣.

١٧ ــ د. محمود أجمد السيد، أهداف تدريس اللغة العربية لغير المختصــين، نــدوة
 نقابة المعلمين بدمشق من ٥-٧ آذار ١٩٨٨.

١٨ ــ د. محمود أحمد السيد، فسي قضايسا اللغسة التربويسة، الكويست ، وكالسة المطبوعات، دار الطم، بيروت ط.١ ، ١٩٧٨.

٩- المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين، ندوة اللغة العربية لغير المختصبين المنعقدة
 بمقر المكتب بدمشق من ٥-٧ آذار ١٩٨٨.

٢٠ ــ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والمنظمة الإسلامية، اجتماع خبراء
 تطوير أساليب تدريس طرائق اللغة العربية المنعقد بدمشق من ٢٥-١٩٩٦/٣/٢٩.

٢١ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، التعريب في الوطن العربي واقعــــه
 ومستقبله، إعداد د. سام عمار، وشحادة خوري، تونس، ١٩٩٦.

۲۲ ــ د. نــاظـــــم حــيدر، الوســيط الإحــصـــائي التطــــبيقي، المطبعــة العلمية بدمشق ۱۹۷۳ ـــ ۱۹۷۶.

تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق ١٩٩٩/٤/٨

# فقش شاهدي لأحد أمراء البيت المرواني من مخا - الحكرك

د. جمعة محمود كريم د. سلطان عبد الله المعاتى
 قسم الآثار – كلية الآداب
 جامعة مؤتة

## ملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة نفش كوفي يعود النصف الأول من القرن التسقى الورد. المهدن اللهراد اللهراد الهدوري، عشر عليه في قرية العدادية (محتا) بمحافظة الكرك/ جنوب الأردن. وتنبع أهمية المكان الذي عشر طيسه فيسه، فسه، المهدان الذي يضم رقلت شهداء مؤتة، في الفتح الإسلامي الأول في باك الشام. إن اعتبار المكان الذي يعدن مركستري المسالم الإسلامي، المبيني (مكة والمدينة)، والسيامي رامدية دمشق)، وملتقى طرق التجارة والديج يعد لكتواراً حصيفاً، ويمثل هذا النقص الشاهد المادي الوجيد في تونيستى لحد. الأمراء الأمويين، وهو الأمير عثمان بن الأمير كاك بن الحسارات المرات، والى الدينة أيام هشام بن عبد الملك بن الحسارات المرات، والى الدينة أيام هشام بن عبد الملك.

## تقديد:

نقع قرية المدنانية، التي عثر فيها على نقش المرواني عثمان بن خالد، على بعد سبعة كيلو مترات إلى الجنوب من مدينة الكرك، وحوالي ثلاثة كيلو مترات إلى الشمال الغربسي من قريمة مؤتة. أما اسم البلدة القديم فهو محنا، واشتقاقه اللغوي يدل على أنه من الأسسماء الكنعانية mehane ، والتي تنتهي باللاحقة ألف، وهي علامة المفسرد المؤنث، بمعنسى "مخيم" أ. وقد فُهم الاسم في الاشتقاق الشمعي على أنه من البلاء، إذ يستفاد من التساريح الشفوي للسكان أن الجيش الإسلامي في غزوة مؤتة، والتي دارت رحاها في منطقة تتبسع لها محنا، قد اصطدم مع الجيش البيزنطي وحلفائه من القبائل العربية بالقرب مسن بلدة المشيرفة، ومن ثم استدار في موقع يسمى الحوية، ثم أصابته المحنة في هذا الموقع، حيث استشهد صحابة أجلاء، ولكثرة الموتى من الطرفين في الموقع دعى بهذا الاسم.

وقد زار عدد من الرحالة الأوروبيين في النصف الثاني من القرن الثامن عشسر وبداية القرن العشرين جنوب الأردن، وسجاوا ملاحظاتهم المتعلقة بالجوانب الأثرية، حيث مسر عدد منهم بالقرب من الموقع، وسجاوا اسم محنسا (دون اسسمها الحديث "العدنانية")، ووصفوها على أنها خربة أثرية كبيرة ذات أهمية استراتيجية من خلال إسسرائها على السهول الشرقية(")، في حين وصل عدد آخر إلى الخريسة ووصدف بعسض شواهدها المعمارية القديمة كالكنائس(")، كما زار الموقع نيلسن جلوك في العقد النسائث مسن هذا القرن، وسجل وجودا كثيفا للفخار المنسوب للفترة النبطية على سطح الموقسع("). ولقد اهتمت كانوفا بتسجيل الشواهد النقشية المتتاثرة في منطقة الكرك أثناء عملها فسي المستشفى الإيطالي بمدينة الكرك في بداية الحقد الخامس من هذا القرن، وتمكنست مسن تسجيل أربعة نقوش لشواهد قبرية بالخط البوناني، تعود إلى العصر البيزنطي. وقد تمكنت

من تحديد أحد هذه النقوش بالقرن السادس الميلادي، وسسجلت نقشسا إسسلاميا كوفيسا، وضمنت صورته في كتابها<sup>(6)</sup>.

وقد زار الموقع الغريق العامل بمسح منطقة أرض الكرك في العقد الثامن من هذا القـرن، بإشراف ماكسويل ميلر، ومن خلال دراسة الكسر الفخارية المنتاثرة على السطح أمكــن التعرف إلى الحقب الزمنية التالية: العصنــر الـبرونزي المتــأخر والعصــر الحديـدي والهيانستي والعصر النبطي وجميـع الفـنرات والهاينستي والعصر النبطي والعصر الروماني والعصــر البـيزنطي وجميـع الفـنرات الإسلامية (١).

خضعت قرية العدنانية لمسح أثري ونقشي من قبل فريق للعمل، أسغر عن الكشف عـــن هذا النقش، وأمكن تحديد الموقع الأثري (محنا) المحصور ضمن سور حجري نبقت منسه الأطراف الشمالية والغربية، وتحديد البوابة الموصلة إلى القرية القديمة، والواقعـــة فــي وسط الجدار الشمالي، إضافة إلى الشقف الفخارية الملتقطة عن السـطح، والتــي تعـود بغالبيتها إلى العصور الإسلامية من الفترة الأموية إلى نهاية العصر العثماني، بالإضافــة إلى نمثيل واضح للعصرين البيزنطي والنبطي.

# خلفية تامريخية وأثرية:

تبين أعمال المسوحات والحفريات الأثرية الأخيرة التي جرت في محافظة الكـــرك، فـــي المنطقة الواقعة ما بين وادي الموجب شمالا ووادي الحسا جنوبا، وما بين البحر المبـــت غربا والقطرانة شرقا، كثافة الاستيطان الأمــوي، والـــذي بعثــل اســـتمرارية واضحـــة للاستيطان من الفترات السابقة، وخصوصا من العصر البيزنطي. ورغم قلــة الحفريـــات الأثرية التي أجريت في المنطقة المجاورة لموقع العنائية (محنا سابقا)، والتي عثر فيــــها على نقش الأمير الأموي عثمان بن خالد المرواني، إلا انه تبين وجود مخلفات حضاريسة منسوبة إلى العصر الأموي، في موقع خربة فارس، وخربة نخل، وجاءت مخلفات هـــذه الفترة في سويات أثرية تعلو تلك المنسوبة للعصــر البـيزنطي، وبالتــالي فــهي تمثــل استمرارية استيطان وبدون أية بوادر لهجران هذا الموقع.

كما تشير المسوحات الأثرية الأخيرة التي أجريت في منطقة الكرك على وجود لمخلفات حضارية سطحية تعود إلى العصر الأموي في عدد كبير من المواقع الأثرية (١٧)، ومن أهم هذه المواقع الربة، ومحنا، ومحي (١٨).

ويعتقد بأن كثافة الاستيطان في جنوب الأردن خلال العصور الكلاسيكية عامة والعصسر المسلمي المبكر المتمثل بالمهد الأموي خاصة يعود إلى أسباب عدة، على رأسها العوامل المكانية والاقتصادية والديموجر الخية، فقد مثلت منطقة جنوب الأردن وجنوب شرق الأردن معابر رئيسية لدخول القبائل العربية الآتية من الجزيرة العربية، والمتجهة السبى مناطق الخصب والزراعة والاستقرار، واعتبرت هذه المنافذ بوابات خطر على الاستقرار في المنطقة، كالدولة النبطية والرومانية، ولذلك أنشئت مجموعة القلاع العسكرية خلال الفنزة الرمانية امتدت من أيلة جنوبا إلى بصرى شمالاً (١/١).

يرصد لنا المؤرخون والجغرافيون العرب حواضر الغساسفة التي انتشرت في جميع الجزاء الأردن، ومنها مواقع نقع في منطقة البحث، مثل مؤتة (نقع على ٢٢م إلى الجنوب من محنا، وشراف \_ المشيرفة حاليا \_ ونقع على بعد ثلاثة كيلو منزات إلى الشمال الشرقي من محنا)(١٠٠ وقد برزت قبائل حربية أخرى خلال المصر الأموي كقبائل كلب، وكانت هي الأقرب إلى مركز الخلافة الأموية(١٠٠). ويبسدو أن المياسة الأموية في شرق الأردن خاصة، وهذه استمرارية لمياسة

الرسول عليه السلام من قبل في تسليم قيادة بعض السرايا وتسليم بعض رسائله إلى أمراء وملوك المنطقة (١٠٠). وبرزت القبائل العربية الموجودة في شرق الأردن كقسوة ضاربة، وخاصة للدولة الأموية سواء من الأخطار الخارجية أم الداخلية، وأسندت إلى زعاماتسها وظائف هامة مثل صاحب الشرطة وكتابة الرسائل (١٠٠). لقد تحركت الدولة الأموية أهميسة دور هذه القبائل فعمدت إلى بث الولاة والأمراء من البيت المرواني ليقيموا بين ظهرانيهم، طمعا في ضمان الولاء لدولة بني أمية، وتمثل ذلك في القبائل العربية الموالية لمروان بن الحكم في معركة مرج راهط، وهي كلب وحليفاتها من القبائل اليمانية، نذكر منها غسسان والسكاسك والسكون وطي والقين ونتوخ (١٠٠)، ومعظم هذه القبائل كانت توجد فسي جند

لقد استخدمت الدولتان الرومانية و البيزنطية مراكز عسكرية مغلقة وثابتة جاءت على شكل حصون عسكرية (١٠٥)، ومن أهمها حصن اللجون والواقع إلى الشرق من مدينة الكرك (١٠٠)، على المحكس من ذلك اعتمدت الدولة الأموية على مراكر و عسكرية مفتوحة وممتدة وموزعة تبعاً للامتداد والتوزيع الجغرافي القبائل العربية الموجودة في جند الأردن علي وجه الخصوص، ويبدو أنه انتثبيت هذا المفهوم وتوجيهه بالشكل السليم ليخسدم مصالح الدولة الأموية، وبالإقلال من ظاهرة التنافس واحتدام العصبيات، خاصة تلك التي طهرت بعد معركة مرج راهط، اعتمد خلقاء بني أمية من الفرع المرواني علي إسارة الأجناد إلى أمراء أمويين كما أسلفنا، فمثلا نجد عبد الملك بن مروان يعين أمراء الأجناد المائة في أخواد الي أحد أفراد البيت المرواني (١٠٠)، كما انتبع الوليد بسسن عبد الملك نجج والده (١١٠)، وقد كانت مهمة هؤلاء الولاة تتحصر تحت مفهوم الإعسداد لتسلم مناصب عليا في الدولة، كمركز الخلاقة، ومثال ذلك أن الوليد بن عبد الملك قد تسلم مهام عامل لبعض النواحي والقرى قبل تسلمه زمام الخلافة (١٠٠)، وكشفت الأعدال الأثرية فسي عامل لبعض النواحي والقرى قبل تسلمه زمام الخلافة (مام الخلافة (١٠٠)، وكشفت الأعمال الأثرية فسي

موقع قصر البرقع، على بعد خمسة وعشرين كيلو مترا إلى الشمال الغربي من الرويسد عن الأعمال الإنشائية لهذا الخليفة قبل أن يتسلم مقاليد الخلافة في موقع قصر البرقع، وقد ظهر ذلك من خلال نقش تأسيسي نصه: "اللهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما بنا الأمسير الوليد بن أمير المؤمنين هؤلاء البيوت سنة وحدة وثمانين ((۱۰)، ويوكد هذا النقش الروايسة التي ذكرها الجهشياري من ناحية، ويبين مكان إمارة الوليد في المنطقة الواقعة الساهرة من من مناحية أخرى. كما عثر على كتابات بالخط الكوفي تحمل اسم أمير جند الأردن في زمن خلاقة الوليد بن عبد الملك وهو عمر بن الوليد بن عبد الملك، وبلك على جدران قصر الحرانة ((۱۳)، ويبدو أن وجود عثمان بن خالد بسن عبد الملك المرواني صاحب نقش محنا يندرج ضمن هذا الإعداد، ليتبوأ مركز الولاية فيما بعد شأن والده. أو يمكن إدراج مهمات بعض ولاة المدن والأعمال من البيت المرواني تحت مفهوم المهام التشريفية (۱۲).

ويبدو أن لحركة ابن الزبير دورا كبيرا في إخراج الأمويين من مكة والمدينة، وخاصه بعد نقمة أهل الحجاز على البيت الأموي اثر استباحة المدينة وانتهاك حرمة الكعبة. وبلخ عدد أفراد البيت المرواني أكثر من ألف رجل مع مواليهم عندما خرجوا من المدينة إلى عدد أفراد البيت المرواني أكثر من ألف رجل مع مواليهم عندما خرجوا من المدينة إلى بلاد الشام (۱۳۲)، ومما زلا من كثافة الوجود الأموي من البيتين السفياني والمرواني قصدوم أشرافهم المتوالي على بلاد الشام وخاصة إلى دمشق، واقتضى ذلك تقريبهم وإظهار مقامهم بين القبائل عن طريق الإقطاع (۱۳). ويمكن أن ندرج سبب وجود عثمان بن خالد المرواني صاحب النقش، وابن والي هشام بن عبد الملك على المدينة ضمن هذا التوجه ومما شجع على ذلك مساحات الأراضي الواسعة التي تركها مالكوها من النبلاء والقسادة والبطاركة البيزنطيين، فأصبحت هذه الأراضي صافية البيت الأموي، ومحط أنظار شيوخ القبائل والأمراء الأموي، ونظرا الاعتماد الخلفاء على أمراء البيت الأموي في تنهير بدير

شؤون الإدراة والحكم وقيادة الحملات، أصبح أقراد البيت الأموي يتمتعـون بامتيـازات متعددة، فكانت لهم جوائز وأرزاق وإقطاعات (٢٠٠)، وأسهمت القصور الأموية التي انتشرت انتشارا واسعا امتد من جنوب الأردن إلى الجزيرة الفراتية، والتي تمثل توزيعا جغر الفيـا للأمراء الأمويين في المنطقة في تعمير البلاية والإشراف الدقيق علـى الأصن والنظـام ومنتجما لزعماء القبائل، والتي تمثل العنصر البلاية والإشراف الدقيق علـى الأموية ألأموية (٢٠٠). ونفترض أن الأمير عثمان بن خالد صاحب النقش الذي عثر عليه في محنا، هو صاحب إقطاع أميري، فقد كان هنالك إقبال شديد من قبل الأمراء الأمويين علـى امتـلاك هـذه الأراضي والإطاعيات والضياع، ويبدو واضحا من شدة التـافس علـى امتـلاك هـذه الأراضي بأنها كانت تعطي مردودا اقتصاديا كبيرا للأقراد الأمويين، ويبدو أن مؤسـم الدولة الأموية، الخليفة معاوية بن أبي سفيان، هو أول من تتبه على أهمية هذه الأراضي. وينكر اليعقوبي في هذا السياق "أن معاوية اصطفى ما كان الملوك من الضباع بالشـام والجزيرة واليمن والعراق وغيرها لنفسـه خالصـة ... وكـان أول مـن كـانت لـه الصوافي (٢٠٠٠). ومن ثم بدأ التحول في عهد عبد الملك عندما سأل عن القطائع فوجد أنه لم يتبع منها شيء في الشام، فمنحت أرض خراج باد أهلها (١٠٠).

## الترجمة لصاحب النقش:

ولد لعبد الملك بن الحارث: اممحق وأبان و اسماعيل وروح وخالد، وقد برز من بين أو لاد عبد الملك بن الحارث ابنه خالد، والذي تولى لمبرة المدينة لهشام بن عبد الملك سبع مسنين ١٩-١-١١هـ.. ومن أهم مسمات خالد أنه كان شديد العداء والإيذاء لبيت على ابن أبـــــي طالب كرم الله وجهه(٢٦)، كما أنه كان شديدا ماكرا فتأذى منه سادة المدينة، وغضب عليه هشام بن عبد الملك وأمر بعزله عن إمارة المدينة، وإلى ألا بوليه على عمل أبــدا، وقــد لم تسعفنا المصادر التاريخية في التعرف إلى أبناء أمير المدينة خالد با عبد الملك المرواني، وقد جاء هذا النقش، شاهدا أثريا ماديا وحيدا، في حدود علمنا، في التعرف إلى أحد أبنائه، وهو عثمان، ويستدل من دراسة النقش الفنية من حيث جودة الخاط وحسسن اختيار اللوح الحجري، والتأدي في اختيار كلمات النقش وورود عبارة (إن صحت) "هرأ اختيار اللوح الحجري، والتأدي في اختيار كلمات النقش وورود عبارة (إن صحت) "هرأ الأردن، وقد اتخذ من المكان الذي دارت فيه رحى غزوة مؤنة مقرا له، ولربما امتلك هذا الأمرواني إقطاعا في المنطقة على حساب نظام الصوافي، فالشواهد الأثرية فالمي موقع المشور على النقش تشير إلى وجود مجمع كنسي مركزي خلال العصر البيزنطي، حيث تم المؤر على النقش تشير إلى وجود مجمع كنسي مركزي خلال العصر البيزنطي، حيث تم المرد منها. ومن المألوف أن مثل هذه الكنائس كانت تمتلك مساحات شاسعة مسن الأراضي الزراعية والرعوية، وقد أصبحت هذه الأراضي فيما بعد صافية البيت الأموي. وتؤكد المصادر التاريخية السالفة الذكر على وجود حضري للضامنة في كل من مؤتالة والمشيرفة، وبعد الفتح الإسلامي أصبحت أجزاء من الأراضي الكثيرة المملوكاة الأموية، وخاصسة بعد موت أصحابها أو هروبهم مع فلول الروم.

ويمكن أن نبني على ذلك أن النقوش الكوفية التي تم المشور عليها فسى موقسع العدنانيسة توضح لنا أهمية المكان الممكان من النواحي الاقتصادية كلفة، زراعيا ورعويا وتجاريسا، ومن وقوع المكان على طريق الحاج الشامي، والذي تغفل مصادرنا التاريخية والجغرافية محطاته الواقعة بين القسطل والمدورة (<sup>٢١٦</sup>)، كما نتوضح أهمية هذا المكان من خلال موقعه الجغرافي المنوسط بين مصر وجنوب فلسطين، والحجاز، وهو الأمر الذي لم يغفل أهميته أمراء بنى أمية، وخصوصا البيت العرواني منهم، كما ينبئ شاهدنا النقشي عن ذلك.

نص النقش:

مِمم الله الع

عمن الرحيم

قل مو الله احد

الله الصفد لم بلد

ولم يولد ولم يكن له

كنزوا ابدا

المع على معد الله عملا الله عملا

اعام الرجمة اللسو

النفر اعتمان بن خالد بن

عبدالعلك بن العريثم

لعيرة المعيد ويغود

حره سامعه الله مساسن/

#### قرا هذا الكتابم عد

#### واستغفر لعثمان كتبه

هذا النص الكتابي من النقوش الكوفية التي لكتشف في جنوب الأردن، التي تعدود إلى العصر الأموي، ويبدو أنه أطولها، ومن أكثرها جودة خطية، ولكننا لم نعستر مسن ببسن المصادر وكتب أخبار الرجال على ترجمة لصاحب النقش عثمان بن خالد، بيد أن والسده من الشخصيات المهمة في التاريخ الأموي، فهو خالد بن عبد الملك بن الحارث، الوالسي الأموي من البيت المرواني، تولى المدينة المنورة في عهد هشام بن عبد الملك.

### الدراسة الفنية للنص:

مادة الكتابة حجر رملي صلب مستطيل الشكل، وقد بلغت أطوال الغقش، تسعين سسنتمترا طولا، وخمسة وأربعين سنتمترا عرضا، وبسماكة ثلاثين سنتمترا، وقد جاءت خلفية النقش مشدبة بشكل اسطواني، وقد مثل النقش شاهدا قبريا اتخذ شكلا مقوسا من أعلاه، ويلاحظ أن في الجزء الأيسر من الحجر كسرا مقصودا، ربما قصد به تثبيت الحجر، وقسد جساء سطح الحجر من ثلثه الأسفل غير منتظم الشكل، وذلك لعدم المنسرورة، إذ أنسه الجرزء المطمور في الأرض، ولا يحتوي على مادة كتابية. حالة النص الكتابي جيدة، وإن جاعت بعض أحرف الكلمات الجانبية غير واضحة للحت الذي نال منها بفعل عواملل طبيعيسة.

بلغ عدد أسطر النقش خمسة عشر مسطرا، لم يحتو السطر الأخير سوى حرف الألف. وقد خط النقش بالخط الكوفي الجاف غالبا، وحفرت الأحرف حفرا غائرا معرضا نسبيا، وقد لف النقش إطار خطي مستقيم بسيط، وذلك من أطرافه الأيمن والأيسر والسفاي، في حين جاء على شكل هلالي في جزئه العلوي. وهو مكتوب بالخط الكوفي البسيط الخالي مـــــن التوريق والنزهير والتضغير، ويشابه بذلك سمات الخط الذي كان ســــاندا فـــي العصـــر الأموى(٢٣).

والنص النقشي غير مؤرخ، يرجح أنه من نقوش النصف الأول من القرن الثاني الهجري. كتب النقش بصورة مرضية، وبيد متمرسة، وبخط غير معجم، ويبدو ظاهر النقش متسقا نسبيا من حيث المسافات بين الكلمات والأسطر من حيث الموازاة والمحاذاة، وقد حساول النقاش ضبط المسافات بين السطور، ولكنه لم يوفق كثيرا في ذلك فبدت المسسافة بيسن الأسطر الأولى أكثر قربا من أسطر النقش في نصفه الأخير.

لقد درجت النقوش الشاهدية على نمطية معينة تبدأ بالبسملة، ثم التعريف بالميت متله ها عبارات التوريف بالميت متله هذه عبارات التوريف بالميت متله هذه النمطية في نقش عثمان بن خالد عموما من حيث البدء بالبسملة، وتثبيت نصص سورة الإخلاص، ثم الصلاة على النبي (اللهم صلى على محمد النبي إمام الرحمة)، فالاستعفار للصاحب النقش (اللهم اغفر)، تلاه ذكر اسم صاحب انقش، وهو عثمان بن خالد بن عبد الملك بن الحارث، وأعقبه بالدعاء له: (اللهم اغفر ... مغفرة عنهما لا تغادره)، والدعاء إلى الله بمسامحته، أو بمسامحة من يقرأ هذا الكتاب واستغفر لعثمان.

أما الجزء الأخير من النقش محل تساؤل وشك، إذ إن قراءة الكلمتين (أحـــد كتبــــه) فـــي الأسطر الثلاثة الأخير قراءة افتراضية غير أكيدة، وذلك لعدم وضوحها نتيجــــة للطمـــس النسبي الذي لنتابها. ومرورا على أحرف النقش يمكن وصفها فنيا على المنحى الأتي:

# حرف الألف:

ورد حرف الألف في نقش عثمان بن خلد إحدى وثلاثين مرة، ثماني مرات متصلا، فـــي حين ورد في المرات الأخرى منفردا.

و هو عبارة عن خط مستقيم يعتاز بجفافه في أغلب مواقعه، فقد ظـــهر مســـتقيما متســق الأطراف، فِتي حين تمتاز استقامته باللبونة في بعض الكلمات، مثل: (...أ.) في كلمة أحــد من السطر السادس.

ويمتاز حرف الألف في حالة الانفراد بوجود زيادة في القائم المسفلي hok نتجه نصو البيرن، مالت إلى المرونة في أغلب مواضعها، وهذا أثر نبطي متأخر، يشبه شكل الألف في نقوش مبيناء النبطية أ<sup>777</sup>، والذي لم يظهر إلا في نقوش قليلة، ومنها نسص جبل رم المكتوب بحبر أسود والمؤرخ بحوالي نهاية القرن الأول الميلادي أ<sup>277</sup>، إضافة إلى ظهوره في بردية نبطية غير مؤرخة من منطقة عين الجدي قرب البحر الميت في عور الأردن، وهو نص يؤرخ الملك النبطي رب ايل الثاني (٤٠ - ٧١م). ويشبه شكل الألف فسي النبطية في نص عوجاء المغير في فلسطين على بعد ستين كيلو مترا جنوب بنر المسبع، وقد بدت أحرف النص متطورة أرخت إلى القرن الأول الميلادي، وهي مرحلة انتقاليسة من الحرف النبطي الأرامي إلى الحرف العربي (٥٠).

وهذه ظاهرة ومعت الخط العربي المبكر أيضاء الذي شكل مرحلة انتقاليسة بيسن الخسط النبطي وبين الحرف الكوفي الجاف. وقد جاء حرف الألف في نقش عثمسان بسن خسالد مشابها لنقش جبل رم الثاني من القرن الثاني الميلادي، (وعند أخرين يعود إلى النصسف الأول من القرن الرابع الميلادي)(٢٠).

وقد بقي هذا النمط الكتابي لحرف الألف موجودا في النقوش الإسلامية من القـــر الأول الهجري وحتى القرن الثالث الهجري بشكل ملحوظه في حين أخذ يقل فيما تلاه من نفوض عربية إسلامية. فقد ظهر شكل الألف في نقش عبد الرحمن الحجري مــن ســنة إحــدى وثلاثين الهجرة (٢٣).

ومن الناحية الكتابية ظهر الألف مخففا من الهمزة في كلمة قرأ من السطر الثالث عشر. حرف الهاء:

ورد هذا الحرف في نقش عثمان بن خالد ست مرات، فجاء متصلا من اليسار في كلمـــة بسم من السطر العاشــر بسم من السطر الأول، وورد مرتبن في السطر التاسع في كلمة بن، وفي السطر العاشــردا في الكلمة نفسها. أما وروده مركبا فظهر في كلمة عبد من السطر العاشر، وجاء منفـــردا في كلمة الكتاب من السطر الثالث عشر.

أما أشكال الحرف في مواضعه المختلفة، فقد كان في حالة اتصاله مسن اليسار هكذا (\_\_\_\_\_\_)، وهو شكل نمطي لحرف الباء في الفترة النبطية المتأخرة، وفي فترات تطوره اللاحقة. فقد جاء الشكل متقاربا مع نقش كمكام النبطي المؤرخ بالمنة الأولسي الميلادية والمكتشف في الحجر<sup>(٢٨)</sup>، ومع نقش رقاش بنت عبد مناة مسن العسلا والمسؤرخ بسسنة ٨٣٧م(٢٩).

واستمر هذا الشكل في النقوش العربية المبكرة، مثل نقش النمارة (برد) (<sup>1.)</sup>. أما الباء المتوسطة فقد جاءت في كلمة عبد هكذا: (بد)، وهو شكل معسروف فسي النقوش

النبطية، مثل نصن جبل منيجة في جنوبي سيناء، والعائد إلى القرن الثالث الميسلادي (''').
و هو في النقوش العربية المبكرة بالشكل نفسه في نقشي أم الجمال الثاني ونقش حر ان (''').
أما حرف الباء منفردا فيأخذ في نقش عثمان بن خالد الشكل (\_\_\_)، و هو رسم ظهر في
الكتابات النبطية، كما في نقش من البتراء يعود إلى عهد الملك النبطسي رب إسل الأول،
و العائد إلى النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد (''').

أما في النقوش العربية الإسلامية من القرن الأول الهجري، فقد اتخذ حرف الباء وفق أشكال وروده في نقش عثمان بن خالد منحي متسقا ومتشابها مع نقوش هذه الفترة. فقد ورد حرف الباء المتصل من اليسار بشكل مشابه لوروده فسي نقش الطائف، ونقش العباسة. أما مثاله متوسطا فيظهر في نقش من وادي الشامية إلى الشمال الشسرقي مسن الطائف<sup>(11)</sup>، وفي نقش عثمان من جنوب مكة<sup>(10)</sup>.

أما مثال الحرف منفردا في النقوش الإسلامية من القرون الهجرية الأولى، فيتشابه حـوف الباء في نقش عثمان مع نقش وادي الأبيض في محافظة كريلاء في العراق<sup>(11)</sup>.

# حرف التاء:

جاء حرف الناء في نقش عثمان بن خالد خمس مرات، مرتان ناء مربوطة، وذلك فسي كلمتي: الرحمة من السطر الثلمن، وكلمة مغفرة من السطر الحادي عشر، وثلاث مسرات ناء مفقوحة، وذلك في الكلمات: تعالى من السطر الحادي عشر، وكلمة الكتاب من السطر الثلث عشر، وكلمة الكتاب من السطر

وقد جاءت الناء المربوطة متصلة مرة متخذة الشكل التالي (معم)، وهو شكل منسجم مسع نقش بناء بركة عين حازم في سورية، والتي أمر بإنشائها هشام بن عبد الملسك (١٠٥م١٢٥هـ)، ونلاحظ أن التاء قد ظهرت مفتوحة في كل حالاتها في اغلب نقوش القـــرن الهجري الأول، في حين وردت مغلقة في نقش سد معاوية من سنة ٥٨هــــــ أمــا فـــي النقوش النبطية المتأخرة فتظهر بوادر التاء المربوطة بوضوح في نهايات بعض الكلمات، كما في نقش رقاش (( ① )(٢٠) ، وأحد نقوش الحجر المؤرخة بسنة ٣٥٦م(١٠٨).

أما النتاء المربوطة غير المتصلة فقد ظهرت في نقش عثمان بن خالد هكذا (<u>٥</u>)، وهـــي غير منقوطة شأن غيرها من الأحرف.

أما التاء للمفتوحة الواردة في النقش في مواضعها الثلاثة فكانت على النحو التالي: التاء المتصلة من البسار، بدت هكذا: (\_ب\_\_)، وذلك في كلمة تعالى من السطر الحادي عشر. لم تسبق النقوش النبطية أمثلة عن شكل التاء الواردة في النقش (<sup>13)</sup>، في حين بدأت بواكبر هذا الشكل بالظهور في النقوش العربية المبكرة (<sup>01)</sup>، وذلك في نقش جبل رم التاتي مسن القرن الرابع المبلادي (\_\_\_)(<sup>01)</sup>، ونقسش أم الجمال الثاني مسن القرن السادس المبلادي (^1).

أما في النقوش الإسلامية المبكرة، من القرون الهجرية الأولى فنجد أشباه هذا الشكل فــــي عدد من النقوش المبكرة، مثل نقش العباسة، ونقش جبل أسيس الثاني(<sup>(ar)</sup>.

أما التاء المتوسطة، فقد بدت في النقش هكذا: (<u>هـ ، هـ )</u>، وذلك في كلمتي، الكتاب من السطر الثالث عشر، واستغفر من السطر الرابع عشر. وقد أظـــهرت النقــوش النبطيــة القديمة بولدر تطور الشكل، كما في نقش شمعون بن يحي من العلا، والمؤرخ بسنة ٢٠١ وفق تقويم بصرى، والموافق ٣٠٧ ــ ٣٠٨م. وقد ظهر الشكل بصورة أكثر وضوحا فــي

النقوش العربية المبكرة، في مثل نقشي زيد، وأسيس الأول<sup>(6)</sup>، أما في النقوش الإســـلامية فأمثلة ذلك وافرة، في مثل نقش الحجري، ونقش خرية نطل من سنة مانة للهجرة<sup>(دد)</sup>.

# حرف الثاء:

ورد هذا الحرف في نقش عثمان بن خالد ثلاث مرات، مرتان متوسطتان في كلمة عثمان من السطر التاسع والرابع عشر، هكذا (\_\_\_\_\_, \_\_\_\_)، ومرة منفردا في كلمة الحرث من السطر العاشر، هكذا (\_\_\_\_\_). ومن خلال مقابلة هذين الشكلين مع أشكال حرف التساء سابقا نجد التطابق الكامل معه، وذلك بسبب غياب الإعجام والتنقيط في نقوش هذه الفترة.

#### حرف الحاء:

ورد حرف الحاء ثماني مرات في هذا النقش، وقد جاء متصلا من اليسار فقط، في الكلمات: الرحمن، والرحيم (العطر الثاني)، وأحد (العطر الثالث والمسادس، والرحمة (العطر الثامن)، ومتصلا من الجهتين في الكلمات: محمد (العسطر العسابع)، والحسرث (العطر العاشر)، وسلمحه (العطر الثاني عشر).

وجاءت أشكال حرف الحاء المتصل من اليسار في نقسش عثمان بسن خسالد، هكذا: (ح ح به بدر)، وهي خمسة أشكال متقاربة مع تفاوت بسيط فيما بينها. ونلاحسظ فسي الشكل الأول هبوط الخط الاقفي فكأنما علق على الشكل الأول هبوط الخطين التأتي والثالث والخامس فنجد أن التقاء الخطين قد جاء دون تقويس، وإنما شكل التفاؤهما زاوية حادة. يتضمح في الشكل الرابع بوادر اللين في الخسط الطوي من الحرف إذ جاء منحنيا قليلا مقارنة بباقى حروف النقش.

وقد تشابه هذا الحرف مع أمثاله من الخطوط الكوفية من القرن الأول والثاني السهجربين، فكان من أشكاله ( $\underline{x}_{-}$ ) في نقش حفة الأبيض $\binom{(r^0)}{0}$ ، و $\binom{x_0}{1}$  في نقش الحجر $\binom{(r^0)}{0}$ ، فسي

حين جاء النسكل النسالت هكذا:  $(\underline{L})$  كما في نقش العباسة  $(\underline{L})^{(\kappa)}$ , أما النسكل الربع  $(\underline{L})$  فظهر في نقشي قصر البرقع وقصير عمرة أ $(\kappa)$  أما الشكل الخامس  $(\underline{L})$  فيرد في نقوش عربية مختلفة، منها الحجر الميلي من خان الحثرورة في الطريق بيسن القدس ودمشق، والعائد إلى عهد الوليد بن عبد الملك ما بين  $\kappa$  إلى  $\kappa$  المهجرة  $(\kappa)$ .

لعل تأثر الشكل بالغط النبطي ييدو أكثر وضوحا في النقوش النبطية المتأخرة، فقد جاء في نقش رقاش بنت عبد مناة من العلا، والعائد لسنة ٢٦٨م رسما لشكل حرف الحاء المتصلة من اليسار يشبه شكله في نقش عثمان بن خالد هكذا (د. )(١١).

وقد حفظت النقوش العربية المبكرة شكل هذا الحرف كما في نقش جبل رم الثاني (1).

#### حرف الخاء:

ورد حرف الغاء في كلمة خالد من السطر التاسع، وقد جاء الحرف متصلا من البسار، هكذا: (حد )، وهو شكل مشابه للحاء والجوم في النقوش الإسلامية المبكرة، والتي خلت من الإعجام.

ونلاحظ هنا أن الخط الألقي المستقيم قد امند قليلا خارج نقطة الالتقاء مع الخسط المساتل نحو اليمين، وهو من الأشكال التي تذكرها النقوش العربية من القرن الأول الهجري مشل نقش الخشفة شمال شرق الطائف<sup>(۲۲)</sup>، ونقش خربة نطل<sup>(۲۲)</sup>.

# حرف الدال:

ورد حرف الدال في نقش خالد بن عثمان ثماني مرات، وذلك في الكلمات التاليسة: أحــد (سطر ٣، ٦)، الصمد (سطر ٤)، يلد (سطر ٤)، يولد (سطر ٥)، محمــــد (ســطر ٩)، تفادره (سطر ١٣/١١).

وقد ظهر الحرف متصلا من اليمين سبع مرات، ومنفردا مرة واحدة، وكانت الأشكال كما يلي: (د، ك، ك، ك، ك.وك.)، أما منفردا فجاء شكله هكذا: (ك.).

تبرز هذه الأشكال التأثيرات النبطية في الحرف العربي والتي تظهر في بعص النقوش وذلك عندما كان الشكل من دون قاعدة أفقية، هكذا:  $(\underline{C})$ ، كما في نقش خلاصة فسي فلسطين، والعائد إلى زمن الملك النبطي الحارثة الأول عام 119 ق  $(^{(2)})$ ، وقد تطور في شكله فيما بعد ليصبح في النبطية هكذا  $(\underline{C})$ ، كما في نقش العلا المؤرخ بسنة  $(\underline{C})$  عند ميليك، وبسنة  $(\underline{C})$  عند سبرنج لنج $(^{(1)})$ ، وقد درج حرف الدال في النبطية بالنطور حتى شابه رسمه الكوفي أو كاد، فبدا هكذا:  $(\underline{C})$ ، وذلك في نقس منسى بنست عمرو، والمؤرخ بالنصف الثاني من القرن الرابع الميلادي، وهو من نقوش الحجسر  $(^{(1)})$ ، وقد جاء هذا الشكل في نقش حران متماثلا مع شكله في نقوش القرنيسين الأول والشاني المهجر بين، هكذا:  $(\underline{C})$ .

وقد ظهر الشكل في النقوش الإسلامية المبكرة في نقش عبد الرحمن الحجري (٣٦هـــ) (٢٠)، ونقش ثابت الأشعري من كربلاء (٤٢هــ) (٤٠)، ومن القـــرن الــهجري الثاني شاهد عبد الله الحضرمي، والمؤرخ بسنة ١٧٤هـ، المحفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة (٢٠)، وظل هذا الشكل موجودا في نقوش القرن الثالث الـــهجري، مشل الشـاهد الرخامي الذي يحمل اسم سليمان بن أحمد، والمؤرخ بسنة ٢٥٢هــ(٢٠).

وتتشابه في النقوش الكوفية من هذا النوع أحرف الدال والذال والكاف.

#### حرف الراء:

يأتي حرف الراء قصيرا مقوسا مشابها لأمثاله من الفترة الزمنية نفسها، فظهر الحـــرف موقوفا غير ممند مما جعله يشبه الدال اللينة، على عكس حرف الدال الذي جاء في النقش يابسا مزوى خاليا من التقويس.

ورد هذا الحرف في نقش خالد بن عثمان عشر مرات، فجاء متصلا من يمينه في الكلمات: الرحمن (مطر 1/7)، الرحيم (سطر 1/7)، الرحيم (سطر 1/7)، الرحيم (سطر 1/7)، الرحيم (سطر 1/7)، وجاء منفردا مرة واحدة، وذلك في كلمة تفادره (سطر 1/7/7)، وكانت أشكاله على النحو التالمي (عي، حي، حي، عي)، وهي كما نلاحظ قصيرة الذيل.

يعد حرف الراء بشكله العام قريبا من الخط النبطي، وقد ظهرت شواهد هذا النقارب فـــي النبطية و الكتابات العربية المبكرة في نص جبل رم الأول، و المؤرخ بسنة ٤٨ م، هجـــاء هكذا: (حــ، ر\_)(٢٧). وقد نحا الحرف في خطوط القرون الهجرية الثلاثة البــــى الشــكل قصير الذيل مشابها لحرف الدل (حـ، حـ، حـ)(٧٠).

# حرف السين:

و هو عيارة عن خط أفقي بثلاثة أسنان متساوية الارتفاع نسبيا. لقد وقع الكاتب بخطأ فـــــي كنابة كلمة سلمحه حيث ورد حرف السين بسنين فقط.

جاء حرف السين في نقش عثمان بن خالد ثلاث مرات، وذلك في كلمة بسم (السطر ١)، وكلمة سامحه (سطر ١٢)، وكلمة استغفر (سطر ١٤). فجاء متوسطا في الكلمة الأولسي، ومتصلا من اليسار في الكلمتين الأخربين، متخذة الأشكال التالية (حيد، سد، حي)، و هــو حرف متطور عن الشكل النبطي المتأخر (عر، بعه، سر) (٢٠٠). أما في النفــوش العربيــة المبكرة فنجد الأشكال التالية (سر، عـــ) (٢٠٠).

#### حرف الصاد:

ورد الحرف في نقش عثمان بن خالد مرتين، وذلك في كلمة الصمد من السطر الرابسع وكلمة صلى من السطر السبار في وكلمة صلى من السطر السابع، وقد جاء في الأولى متوسطا، ومتصلا من اليسسار في الثانية، كالتالى: (عد، حل).

لقد أظهر النقش النبطي المتأخر بوادر حرف الصاد وذلك في نقش عبدي بن تيماء مسـن العلاء والمؤرخ بمنة ٣٠٦م(٢٠١ (<u>حال</u>)، ويغيب هذا الشكل عن النقوش العربية المبكرة.

أما في النقوش العربية الإسلامية من القرون الهجرية الأولى فنجد أن شكل الصاد منصلتا مع شكله في نقش عثمان بن خالد<sup>(۷۷)</sup>، وهو كما نلاحظ حرف بمتاز بالاستطالة النسسيبة، مقارنة بأشكاله في الفترات اللاحقة<sup>(۷۸)</sup>، لضافة إلى ظهور رأس نتجه إلى أعلى مشسابهة لتلك التي في حرف الطاء من البقايا النبطية.

# حرف العين:

درجت أغلب نقوش القرنين الأول والثاني الهجريين على كتابة حرف العين المركبة على شكل هرمي مقلوب من غير قفطرة، مثل: لعثمان في السطرين الناسع والرابــــع عشــر، وتعالى في السطر الحادي عشر. ورد هذا الحرف في النقش خمس مرات، فجاء متصلا من اليسار في الكلمات والأحسرف التالية: على (سطر ٧)، عبد (سطر ١٠)، عنهما (سطر ١١)، في حين جاء مركب في كلمة لعثمان مرتين كما أساف، وكانت أشكال الحسرف في النقش على النصو التالي: (ع. عد، عد، عد).

يعد شكل حرف العين في النقش امتدادا الشكل نفسه في النقوش العربية المبكــرة، وهـو قريب الشبه أيضا من أشكال الحرف في النبطية، مثل نقش أمتان من حور ان والمـــوْرخ بمند ٩٣ م  $(rac{N}{2})^{(Y)}$ ، وقد ظهر الشــكل ممــائلا ومتضابها مع النقوش العربية المبكرة، فجاءت أشكال الحرف كالتالي:  $(rac{N}{2}, rac{N}{2})^{(Y)}$ .

ونلاحظ من مقابلة الأشكال أن الحرف لم يتغير كثيرا، وإنما كانت تسبرز فيسه بعسض الاتحناءات (۱۸۲)، وقد بنت عين الابتداء لينة تستند على خط أفقي مستقيم، أمسا المتوسطة فجاعت جافة ذات شكل هرمي مقلوب من دون قنطرة، وهذا يماثل نقش سد معاويسة (۱۸۰)، وويدو أن هذا الشكل قد شابه أفرانه من القرن الأول والثاني للهجريين (۱۸۰).

# حرف الغين:

جاء حرف الغين في نقش عثمان بن خالد أربع مرات، وذلك في الكامسات: اغفسر مسن السطر التاسع، مغفرة من السطر الحادي عشر، تغادره من السطر الحادي عشر/الشساني عشر، استغفر من السطر الرابع عشر، وقد جاءت أشكال هذا الحرف على نمط سابقه من حيث غياب قنطرة الغين المتوسطة، وهذه ظاهرة وسمت أغلب نقوش هذه المرحلة.

#### حرف القاء:

ورد هذا الحرف أربع مرات، وذلك في كلمة كغوا (سطر 1)، وكلمة اغضر (سطر 1)، وكلمة مغضرة (سطر 1)، وكلمة مغفرة (سطر 1)، وكلمة منفرة (سطر 11)، وكلمة منفرة (سطر 11)، وحلمة استغفر (سطر 12)، فجساءت فيسها جميعا مركبة، وبالشكل التالي (عد من النقوش النبطية، مشل نقيّج أم الجمال الأول (٥٠٠)، ونقش النمارة (٥٠٠). وقد ظهر الحرف مستندا على عمود بصلب بالسطر الأفقي، ويظهر في بعض أشكاله مزوى، في حين لا نجد تلك العصى التي تصل بين استدارة الفاء وسط القاعدة في نقوش زيد وحران (٥٠٠).

ويشبه هذا الحرف حروف نقوش مكة المكرمة الكوفية، مثل نقش الشعر الحكمي والمؤرخ يسنة ٩٨هـــ(٨٨).

#### حرف القاف:

ورد حرف القاف متصدلا من البسار مرتين، وذلك في كلمتي قل من السطر الثالث وكلمة قرأ من السطر الثالث وكلمة قرأ من السطر الثالث عشر، وقد اتخذ الشكل التالي (<u>9</u>، <u>9</u>)، وهو شكل كتابي له أمثلة في النقوش الإسلامية من القرن الهجري الأول والقرن الهجري الثاني، كما يظهر في نقوش شاهد قبر العباسة<sup>(٨)</sup>، ونقش قصير عمرة الثاني<sup>(٩)</sup>، وقد بدا رسم الحرف لينا وغير متسق كبقية حروف النقش.

# حرف الكاف:

و هو عبارة عن خطين أفقيين متوازيين قائمهما جاف ينحني من المستقيم العلـــوي نهابـــة طرفية نحو اليمين، تمتد أحيانا بشكل لين، وفي أخرى بشكل جاف. ورد الكاف في نقش عثمان بن خالد خمس مرات، وذلك في الكلمات: يكن مسن السطر الخامس، وكفوا من السطر السادس، وعبد الملك من السطر العاشر، والكتاب من السطر الثالث عشر، وكثيرا من السطر الرابع عشر/الخامس عشر.

وقد جاء مركبا في كلمتين، وعلى الشكل التالي: (كك)، ومتصل من اليمسار في كلمتين، هكذا: (ك، ك)، ومتصلا من اليمين في كلمة واحدة هكذا: (ك).

ويظهر الشكل متطورا عن شكله في النقوش النبطية، كما في نص جبل منيجة من جنــوب. سيناء (<u>ــكــ)(</u>(۱۱).

أما في النقوش العربية المبكرة فجاء الكاف في نقش جبل رم الثاني هكذا: (<u>5 ، 4)(۱۳).</u> وقد تشابه الحرف شكليا مع النقوش العربية الإسلامية من الفترة نفسها(۱۳).

#### حرف اللام:

حرف اللام أكثر حروف النقش تكوارا، إذ جاء ثلاث وثلاثين مرة ، وقد جاء مركبا ومتصلا من اليمين ومتصلا من اليسار وفق أشكال متعددة منها: (1 م 1 م 1 م 1 م 1 م 1 م 1 م

ويظهر من هذه الأشكال تراوحها بين الخط اليابس الجاف (كما في الشـــــكلين <u>لـــ، لـــ).</u> وبين الخط اللين في غالب الأمر (<u>لــ، لــ، لــ، لــ). لـــ</u>).

# حرف الميم:

ورد حرف الميم في نقش عثمان بن خالد إحدى وعشرين مرة، وقد جاء متصلا من اليمين ثماني مرات ومتصلا من اليسار أربع مرات، ومركبا ثماني مرات، ومنفردا مرة واحدة، وقد اتخذ الأشكال التالية: (يه، عه، عه، عم، عه، عهم). لقد ظهرت بوادر الشكل في النقوش النبطية المتأخرة، مثل نقش عبدي بن تيماء من العلا، والموزخ بالقرن الرابع الميلادي<sup>(11)</sup>، ونقش شمعون بن يحيى من العلا أيضا، ويعود السي سنة ٢٠٣م<sup>(١٥)</sup>، وقد ظهر الشكل متقاربا مع شكله في النقوش العربيـــة المبكــرة، ومــن أمثلته: (<u>هـ، هـ، هـم)(١٦)،</u> وهو مثال واضح على الثبات والتقارب مع رسم الحرف فــي النقوش العربية المبكرة (١<sup>١٨)</sup>، ونقوش القرن الهجري الأول(١٨).

# حرف النون:

جاء حرف النون في نهايات الكلمات قريبا من شكل الراء، هكذا: (حم)، وبدا ذلك واضحا في الكلمات: بن (سطر ٩، ١٤)، و الرحمن (سطر ٢)، لعثمان (سطر ٩، ١٤)، و همو شديد الشبه بشكله في النبطية، ويماثل شكل حرف النون في النقوش العربية، كنقش سلوان (٣٦هــ)، وشاهد قبر العباسة (٧١هــ).

وقد ورد الحرف في سبعة مواضع على الأقل، إذ تعرض النقش في جانبه الأيسر السفلي للطمس غير المتعمد، ويتوقع أن يكون من بين ما طمس حرف الجر (من).

وقد اتصل الحرف من اليمين في كلمتي الرحمن وبن، ومركبا في الكلمات النبي، وعنهما ومنفردا في كلمة لعثمان، وكانت أشكال الحرف على النحو التسالي: (حر، عد، فر، عمر). وتقترب أشكال الحرف في النبطية مع شكل النون في النقوش من الخط الكوفي، كما فسي نقش عبدي بن تبماء (٢٠).

وبدت النون المتصلة من اليمين والمركبة منطابقة مع أشكال الحرف في النقوش العربيسة الإسلامية المبكرة، وأمثلة ذلك واضحة في نقوش عبد الرحمسن الحجسري، وفسي أحسد الصحون البرونزية من جورجيا، والمؤرخة بسنة ٦٩هـــ(١٠٠)، وظهر الحرف في اللوحسة الفسنفسائية لقعة الصحة وألمال.

# حرف الهاء:

ورد حرف اليهاء في النقش اثنتي عشرة مرة، فجاء متصلا من اليمين في الكلمات: لفـــظ الجلالة الله (١٣)، الرحمة (السـطر ١/١)، السـطر (١٣)، الرحمة (السـطر ١/١)، السـطر (١٣)، ووركبا في: اللهم وجاء متصلا من اليسار في المفردات: هو (السطر ١٣)، هذا (السطر ١٣)، ومركبا في: اللهم (السطر ١٠/١)، وجاء الحرف منفردا في: تغادره (السطر ١٢/١١).

# أما أشكال الحرف في النقش فهي: (٥، ٥، ٥، ٥، ١٠ ١٥).

لقد أظهر حرف الهاء لبونة في أغلب أشكاله، في حين حافظ على البيوسة فـــي أشــكال أغرى، وقد جاعت بهيئة المثلث في بعض أشكالها، وقد حاكى هذا الشكل أشكال حــروف الهاء في الخط الكوفي(<sup>۱۰۱</sup>)، وربما تشابهت بعض أشكال الحرف في النقش مع أشكاله في النقوش الإسلامية مـــن النقوش الإسلامية مـــن القرون الهجرية الأولى، كشاهد قبر العباسة (<sup>۱۰۱</sup>).

#### حرف الواو:

ورد حرف الواو في نقش عثمان بن خالد خمس مرات، فجاء مرتين متصلا من اليميسن، في الضمير هو (السطر الثالث)، وفي كلمة يولد (السطر السلسس)، ومرتيس منفسردا كحرف عطف في و (لم) من السطر الخامس، وجاءت الأشكال على النحو التالي: (ع، كما يور وده فسي عرف نمط يمثل الخط الكوفي الجاف مع بعض الليونة، ومن أمثلة وروده فسي النقوش العربية من القرن الهجري الأول: نقش حينة الأبيض من كربلاء (١٠٠٠)، ونقش حيل المبين الثاني (١٠٠٠).

ولقد كانت الواو في النبطية ذات ساق عمونية طويلة، اتخذت في العربية شكل الليونـــة والانحذاء نحو اليسار.

# حرف الياء:

ورد الحرف في هذا النقش منت مرات، فجاء متصلا من اليسار في الكلمات: يلد (السطر الرابع)، ويولد (المسطر الخامس)، ويكن (المسطر الخامس)، وجاء متصلا من اليمين فـــــي الكلمات: صلي (السطر المسابع)، وورد مركبا فـــي: الرحيم(المسطر الثاني)، وقد أنت أشكاله على النحو التالي: (يـــد، يـــد، يـــد، يـــد).

تمثل هذا الشكل برسم الهاء المنتهية بشكليها الصحيح والراجع، وهما نمطان شائعان في القرون الإسلامية الثلاثة الأولى، ولا يخفى ما فيهما من أثر نبطي كما تظهر نقش منعية بن جدى من أمتان والمؤرخ بسنة ٣٩م(٢٠٠٠).

أما في النقوش العربية المبكرة فنجد نشابه الأشكال التالية للحــــرف: (<u>حد، بـــــ، مـــــــ)، إذ</u> ورد الشكل الأول في النقوش الهربية المبكرة جميعها، في حين ورد الشكلان الأخيران في نقش أم الجمال الثاني (۱۰۰).

غلبت على الأحرف ظاهرة التسطيح مع ميل بعضها إلى الانخساف كما في الياء و الألـف المقصورة في السطر السابع.

وبعد، فلقد بلغ النقش مممتوى جيدا من الجودة في رسم الحروف، مقارنـــة بنقــوش ذلــك العصر، وهو من النقوش القبورية التي عني بها عناية خاصة، لاسيما أنه يخص ولد أحــد ولاة البيت المرواني. وقد حاول النقاش ضبط المصافات بين السطور، لكنه لم يوفق كثيرا في ذلك فبدت المسافة بين الأسطر الأولى لكثر قربا من أسطر النقش في نصفه الأخير.

ويبدو إرسال الحروف بخط مستقيم غير مقوس في بعض الأحرف كالألف والكاف، وقد ظهر ذلك بخط طبيعي غير متكلف، مع النحو منحى الليونة أحيانا. وقد أظهرت الحدوف القائمة استقامة منبسطة لم تخل من الليونة. ومن السمات الخطية إهمال المد فـــي كــثرة الحروف الكائرة، وهذا من بقايا القائيرات النبطية. ثم المزج بين أسلوبي الخسط الجساف واللين. وكتابة حرف الألف مخففا من الهمزة في كلمة قرأ. وورد حرفا العين والغين من دون قنطرة، تشابها مع أغلب نقوش تلك المرحلة.

ونلاحظ نشابه كتابة حرفي الدال والذال مع الكاف. وتتشابه كتابة الباء والتاء والثاء في مواضعها المختلفة، بسبب غياب التتقيط (عيد، عير). كما نلمح تشابه كتابة الحاء والجيسم والخاء، كتبت أصلا على شكل خط مائل يتجه من اليسار نحو اليمين ليتقاطع مسع خط قاعدي أفقي (حير)، وربما جاء الشكل عبارة عن خط مستقيم مائل كسابقه يلتقي مع الخط الأفقي دون أن يقطعه، تاركا نتوءا قصيرا على يمين الخط الأفقي (حير). وقد جاعت كتابة الهاء في بعض أشكالها بهيئة المثلث. وهنالك تشابك في بعصض الأحرف بشكل رأسي، كما ينضح من تدلي حرف الياء والألف المقصورة تحت السطر، حيب تشابك حرف الياء في كلمة صلى من السطر السابع مع لام كلمة الرحمة من السطر التالي.

إن أسلوب كتابة بعض الكلمات المتكررة في نقوش هذه الفترة بماثل أسلوب الكتابة نفسه في النقش، مثل: لفظ الجلالة الله (علله)، خالد (۱۰۱ معد الر اشد نســق ۵۲) (حلك)، صلى على محمد (علل على على محمد (علل على على محمد (علل على على محمد (علل على النبــي ونظهر بساطة العبارات الدعائية، وقد كانت على النحو التالي: اللهم صلى علـــى النبــي محمد، اللهم اغفر اعتمان ... مخفرة عنهما لا تغادره، ثم سامحه الله.

ومن خلال أسلوب المقارنة بين أنماط النقوش الإسلامية ، ومن خلال الترجمة لصـــــاحب النص، أمكننا إعادته إلى النصف الأول من القرن الثاني الهجري.

فحروف النقش تحاكى أسلوب الخط الكوفى المبسط الجاف، مع ميل بعض أحرف السى الليونة، وخلوه من أساليب الزخرفة الكتابية. وشخصية عثمان صاحب النقش تعود السسى البيت المرواني كما أسلفنا، وقد كان والد والمي هشام بن عبد الملك على المدينة المنسورة حوالى ١١٤ للهجرة.

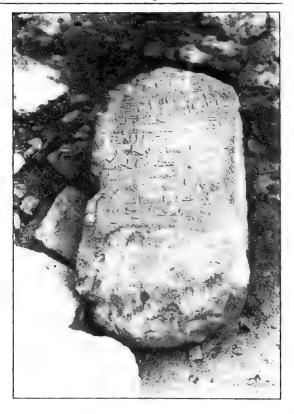

مجلة جامعة دمشق \_ المجلد ١٥ \_ العدد الرابع .. ١٩٩٩ جمعة محمود كريم، سلطان عبد الله المعاني

| اسكال الحروب في اسقش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الحرب | السخال انجروها هي السقس |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------|
| (Human)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nyiLl | LLLLLLL                 | γυχ   |
| 00000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -41   | الالا تسليد             |       |
| .) ] ) ] ) ] }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المون | <b>-</b>                |       |
| a dod a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اليد  | 3 <b>Q</b>              |       |
| 93934                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الواو | <u> </u>                | 29    |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | У     | アオップアアン                 | العاد |
| درر دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اقياء | -                       | الحاء |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | とりかひりゃ                  | Ji    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ( دودود دو              | - 2   |
| The state of the s |       | سد لا س                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 00                      | 31-11 |
| A since                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | ATTA                    | ,r.s. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     | 2 4 8                   | patr  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ţ     | a & A                   | .01   |
| March Co. A. Co. A. Commission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T     | 9                       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [     | حك كك حك                | 1,01% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 4                       |       |

يتم يؤخذان تغرثيه

# الإحالات واكحواشي:

ا-ملطان المعاني، "مقدمات في سبيل معجم جغرافي تساريخي واشتقاقي لـــالأردن" ،
 المؤرخ العربي ٥٢ (١٩٩٥): ١٥٥- ١٥٤، ص ١٤٤.

-Y

- Sectzen, V. 1810 A Brief Account of the Countries Adjoining the Lake Tiberias, the Jordan and the Dead Sea. London: Palestine Association of London. P. 416;
- Mauss, C. and Sauvaire, H. 1867 De Karak a Chaubak, extrait d'un journal de vogage. Bulletin de la Societe de Geographie 14: 484:
- Klein, F. 1879 Notizen ueber eine Reise nach Moab im Jahre 1872, trans. Notes on a Journey to Moab, PEFOS 1880: 255;
- Tristram, H. B. 1873 The Land of Moab; Travels and Discoveries on the East Side of the Dead Sea and the Jordan. New York: Harper. p.117;
- Doughty, C. 1888 Travels in Arabia Deserta, Cambridge. p. 22;
- Bruennow, R. and von Domaszewski, A. 1904-9 Die Provincia Arabia, auf Grund Zweier in den Jahre 1897 und 1898 unternommenen Reisen und der Berichte frueherer Reisender. Strassburg, vol. 1: 103.

-٣

Irby, C. and Mangles, J. 1823 Travels in Egypt and Nubia, Syria and through the Country East of the Jordan, London, p. 113; Tristram, 1873, p. 117

-٤

Glueck, N. 1939 Explorations in Eastern Palestine II, AASOR 18-19: 99-100

\_0

Canova, R. 1954, Iscrizioni: monumenti protocristiani det Paese di Moab, Rome, p. 281-284.

-٦

Maxwell, M. ed. 1991 Archaeological Survey of the Kerak Plateau, Atlanta, Georgia, p. 113

-v

Miller 1991: 316-317

-A

Miller 1991: 65-66; 113; 163

~9

Parker, J 1976: 19-31; 1971: 171-178; 1983: 213-230; 1986: 233-252; 1987

- ١٠- ابن عساكر ٥٣٤؛ الأصفهاني ١٥: ١٦٦، المسعودي ٢: ١٠٩.
  - ١١- اين سعد ٥: ١٤.
  - ۱۲ الواقدى ۲: ۵۲۱، ۷۷۰؛ ابن سعد ۲: ۸۹.
    - ۱۹۱ محمد خریسات ۱۹۱
  - ۱٤- القلقشندي ٦٠، ٧٥، ١٧٩، الطبري ٣: ٣٨
    - Parker, 1987 -10
    - ۳۰۵-۳۰٤ نقو لا زیادة ۳۰۵-۳۰۵.
      - ۱۷- خلیفهٔ ۱: ۳۹۳-۳۹۳
        - ۱۸- خلیفة ۱: ۲۱۷
        - ۱۹- الجهشياري ۳۷
    - Gaube, 1974: 93-100 T.
      - ۲۱ بیشه ۲۱
      - ۲۲ الجهشیاری ۳۷
      - ٣٣- الطبري ٧: ٥، ٣٥
  - ٢٤ البلاذرى ٤: ٧١؛ ابن عساكر ٣: ٢١٨؛ ٤: ٣٨٤
    - ٢٥- ابن عساكر ج١: ٢٤١، ابن عبد الحكم ١٢٥.

- ٢٦- فواز طوقان ١٩٧٩.
  - ٧٧- البعقوبي ٢: ٢٣٤.
- ۲۸ این عساکر ۱: ۵۸۷.
- ۲۹ این عساکر ۱۱: ۱۷۲.
- ۳۰ این عساکر ۱۲: ۱۷۱.
  - ٣١- صالح درادكة ٤٥٣.
- ٣٢- محمود عباس حمودة، در اسات في علـــم الكتابــة العربيــة، مكتبــة غريــب،
   القاهرة ٥٠٨
  - ٣٣ أنظر أمثلة ذلك في النقوش النبطية، مثلا: Lidzbarski, III 84-86
    - -۳٤
- Savignac. M. H. and G. Harsfield, "Le temple de Ramm, RB 44 (1935): 241-278
  - -40
  - Gruendler, p. 12-13
    - -41

Bellamy, "Two Pre-Islamic Inscriptions Revised, Jabal Ramm and Umm al-Jimal 369-72

- -47
- el-Hawary, and Rached, "the most Ancient Islamic Monument, 321-3...
  - Euting, Nab. Insch. aus Arab. 29-33 T/
    - Canitneau II 36 49
    - hahid, phlio... Nam. Insc. &
  - Negev, A Nab. Sanct. no. 6; CIS 2666 11
    - Grohmann 17. fig. 8a, b, c £Y
      - Cantineau II. 14: 57
        - 33- القعر ١٦٧.
        - 20- فهمي ۲۱۳-۳۶۸
    - 21- عز الدين الصندوق ٢١٣-٢١٦.
  - Healey and Smith, JS 17, earlist dated Nab. document £V
    - Naveh, fig. 145 £A
    - 29- الجبوري، جدول رقم ٢
      - Gruendler 41 -0
      - Gruendler 41 -01

- Gruendler 12 ~ox
  - ٥٠- العش ٢٤١.
- Gruendler 41 -of
- Grohmann, II 73 -oc
- ٥٦٠- عز الدين الصندوق ٢١٣-٢١٦.
- Wiet, Album du Musee Arabe du Cairu pl.1 -ov
  - El-Hawary, The second oldest... -oA
- JS III 96f; Field "Early man in North Arabia 43.. 09
  - Clermont-Ganneau 201-12, pl. XI -1.
    - 17-

Gruendler 49; O'Connor " The Arabic Loanwors in Nabataean Aramaic

77-

Gruendler49; Altheim and Stiehl, Die Araber in den Alten Welt, VII, pl. 54

- ٦٣- شرف الدين، نقوش إسلامية
  - Gruendler 51 -78

-70

Cowley, A. Inscription from Southern Palestine, II; Semitic 145-47

Abbott, Rise of North Arabic Scrip 4, -77

Naveh 159, fig. 145 - 37

-14

Dussaud and Macler, Repport sur une mission Scientifique dans les...
726f

Comb. 1, 13-16 -14

۷۰ مایسه داود، ۱۰۲

-V1 alpha cle C -V1

Gruendler 57-YY -YY

Gruendler 59 - VT

Gruendle6459 -YE

-40

Grohmann II 16, fig. 7a; Sachau, Zur Trilingius Zebedea, العـش Littmann. O sservazioni Sulle Iscrizioni di Harran e di zebed 193-95

Euting Nab., 71f, no. 30 - ٧٦

- Gruendler 71 VV
- ٧٠- الجبوري، ١٢٧
- Cantineau II. 21 V9
- Bellamy, A new read in the Nam...; Cantineau II 49f. A
  - Gruendler 77 -A1
    - ٨٢- المعاني ٥٤
  - ۸۳ مایسه ۱۰۵-۱۰۶
    - ١٦٦ الفعر ١٦١
  - Lidzbarski III 29-44 Ao
- Peiser Die arabische Inschrift von Namara RES II no. 483 A'
  - ٨٧ المعانى ٥٥
  - ٨٨ سعد الراشد، نق ١٧
  - Grohmann II 72, pl. X.2 -A9
    - Gresweel 91-93 -4.
      - Negev, 1967 -91
      - Gruendler 89 -9Y

- Gruendler 91 47
  - CIS II 333 12
- Lidzbarski III 296f -90
  - Gruendler 97 97
    - ٩٧ التل ١١
- ۹۸- الجبوري، Gruendler 99،۱۰۲
  - CIS 333 -99
- Grohmann II 72a, 82a, fig. 47 -1...
  - Creswell 6-22 -1+1
    - ١٦٥ الغمر ١٦٥
  - Gruendler 105-1. T
  - Grohmann II 72a, pl. X. 2 -1 £
    - ١٠٥- عز الدين الصندوق ٢١٣-١١.
      - ١٠٦- العش ٢٤١
      - Cantineau II 21-1-V -1-V
      - Bellamy Two.. 372-78 -1.A

١٠٩- سعد الراشد نق ٥٢

١١٠- سعد الراشد، نق ٥٦

# المراجع العربية:

- ابن سعد، محمد (ت ۲۳۰هـ/۸٤٥م)، الطبقـــات الكــبرى، عنـــي بتصحيحــه سترستين، لايدن، ۱۳۲٥هـــ.
- ابن عبدالحكم، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله (ت ٢١٢هـ)، سيرة عمر بن
   عبد العزيز، تحقيق أحمد عبيد، ط٢، ١٩٥٤م.
- ابن عسلكر، أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله (ت ٥٧١هـ/١١٧١م)، تاريخ مدينة ديشق، تحقيق شكري فيصل وزمالاو، دمشق ١٤٨٢هـ/١٩٨١.
- الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين (ت ٣٥٦هـ/٩٧٦م)، الأغــاني، م ٢٥٠ لابدن ١٣١٨هـ..
- البلانزي، أحمد بن يحيى بن جابر (ت ٢٧٩هــــ/٨٩٧م)، أنسب الأشراف.
   بيروت، بلا.
- الذل، صفوان، تطور الحروف العربية على أثار القرن الهجري األول الإسلامية، مطابع دار الشعب، عمان، ١٩٨٠.
- الجبوري، سهيلة، اصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر الأموي، رسالة ماجمئير، جامعة بغداد، ١٩٧٧.

- جمعة، ابر اهيم، در اسات في تطور الكتابة الكوفية على الأحجـــار فـــي القـــرون
   الخمسة الأولى المهجرة، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٦٩.
- الجهشياري، أبو عبد الله محمد بن عبدوس (ت ٣٣١هــــ/١٤٣٩م)، الدوزراء والكتاب، تحقيق مصطفى المعقا وزملاؤة، الباب الحلبي، القاهرة، ١٩٣٨م.
- حمودة، محمود عباس ، در اسات في علم الكتابة العربية، مكتبة غريب، القـلهرة،
   ب ت.
- خريسات، محمد، دور غسان في الحياة العامة في صدر الإسلام، المؤتمر الدولي
   الرابع لتاريخ بلاد الشام في العهد الأموي، عسان، الجامعة الأردنية ١٩٨٨م.
- خليفة، أبر عمر خليفة (ت ٢٤٠هـ/٥٥٤م)، تاريخ ابن خياط، تحقيق أكرم ضياء العمرى، مطبعة الآداب، النجف ١٣٨٦هـ/١٩٩٧م.
- داود، مايسة، الكتابات العربية على الآثار الإسلامية، ط١، مكتبة النهضة العربية،
   ١٩٩١م.
- لاراشد، سعد عبد العزيز، كتابات إسلامية من مكة المكرمة "دراسة وتحقيق"، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض ٢١٦ هـ/١٩٩٥م.
- زيادة، نقولا، المراكز الإدارية والعسكرية في بلاد الشام في العصب الأصوي،
   المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام في العهد الأموي، عمان، الجامعة الأردنية،
   ١٩٨٨م.
  - الصندوق، عز الدين، حجر حفنة الأبيض، سومر ، ١٩٥٥ (١١)، ٢١٦-٢١٦.

- العش، محمد أبو الفرج، كتابات عربية غير منشورة في جبل أسيس، البحسوث، ١٩٦٤
   ١٩٦٤ (٣/١٧)، بيروت، ٢٧٧-٣١٦.
- فهمي، من، نقشان جديدان من مكة المكرمة سنة ثمانين هجرية، الأثر والأشار،
   المنهل، ۱۹۸۷ (٤٥٤) جزء ٤٨ : ٣٤٦-٤٤.
- المسعودي، على بن الحسن بن علي (ت ٣٤٦هـ/٩٥٧م)، مروج الذهب ومعلان العوقر، تحقيق محمد محسى الدين عبد الحميد، مطبعة المسعادة، مصسر ١٣٦٧هـ/٩٤٨م.
- المنجد، صلاح الدين، در اسات في تاريخ الخط العربي منذ بداوتـــه إلـــى نهابـــة العصر الأموى، ط١، دار الكتلب الجديد، ببروت، ١٩٧٢م.
- الواقدي، محمد بن عمر (ت ۲۰۷هــــ/۸۲۲م)، المغازي، تحقیق مارسدن جونس، اکمفورد ۱۹۹۱م.

اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جحر بن وهب (ت ٢٩٧هــ/٩٠٤م)، <u>تـــاريخ</u>
 اليعقوبي، المكتبة الحيدرية، النجف، ١٩٥٧م.

- Abbott, N., The Rise of the North Arabic Script and its Kur'anic Development with a Full Description of the Kur'an Manuscripts in the Oriental Institute, Chicago, 1939.
- Altheim, F. and R. Stiehl, Die Araber in der alten Welt, 5 vols., Berlin 1965-69.
- · Bellamy, J.
- A New Readind of the Mamarah Inscription, JAOS 105 (1985) 31-74.
- Two Pre-Islamic Arabic Inscriptions Revised. Jabal Ramm abd Umm al-Jimal, JAOS, 108 (1988) 369-78.
- Bruennow, R. and von Domaszewski, A. Die Provincia Arabia, auf Grund Zweier in den Jahre 1897 und 1898 unternommenen Reisen und der Berichte frueherer Reisender. Strassburg, 1904-9.
- Canona, R. Iscrizioni: e Monumenti Protocristiani del Paese di Moab. Rome 1954.
- Cantineau, J. Le Nabateen, 2 vols. Osnabrueck, 1930-32.
- CIS II, Corpus Inscriptionum Semiticarum. Pars secunda inscriptions aramaicas continens. Sectio secunda: Inscriptiones nabateae vol. I/2-3, and II/1, Paris, 1902-7.

- Clermont-Ganneau, Ch. Recueil d'archeologie orientalel, 8 vols., Paris, 1888.
- Combe, E. J. Sauvaget and Wiet (eds.), Repertoire Chronologique d'Epigraphie Arabe, 16 vols., Cairo, 1931-64.
- Cowley, A. Inscriptions from Southern Palestine II: Semitic, in Palestine Exploration Fund Annual 1914-15l, 1914-1915. 145-148.
- Creswell, K. A. C. A Short Account of Early Muslim Architecture, Beirut; repr. London, 1968; new ed. revised and supplemented by J. W. Allan, Aldershot 1989, 1958.
- Daussaud, R. and F. Macler, Repport sur une mission scientifique dans les regions desertiques de la Syrie moyenne, Nouvelles Archives des missions scientifiques et litteraires 10, 411-744, 1902.
- Doughty, C. Travels in Arabia Deserta, Cambridge, 1888.
- Euting, J. Nabataeische Inschriften aus Arabien, Berlin, 1885.
- Field, H. Early Man in North Arabia, Natural History 29 (1929) 33-44.
- Gaube, H. An Eamination of the Ruins of Qasr Burqu', ADAJ 19 (1974) 93-100.
- Glueck, N. Explorations in Eastern Palestine II, AASOR 18-19 (1939) 99-100
- Gruendler, B. The Development of the Arabic Scripts. Scholars Press, Atlanta, Georgia, 1993.

- · Grohmann, A.
- Arabic Inscriptions. Expedition Philby-Ryckmans-Lippens en Arabie. 2eme Partie: Textes epigraphiques, vol. 1 (Bibliotheque du Museon 50) Louvian. (Vol. 5, facsmimiles of inscriptions. vol. 6, plates), 1962.
- Eine neue arabische Inschrift aus der ersten Haelste des I. Jahrhunderts der Higra, Melanges Taha Husain, Cairo, 1962.
- El-Hawary, H. M. The Most Ancient Islamic Monument Known Dated
- H. 31 (A.D. 652) From the Time of the Third Calif cUthman, JRAS, 1930.
- The Second Oldest Islamic Monument Known, Dated A. H. 81
   (A. D. 691) From the Time of the Calif cAbd el-Malik ibn Marwan. JRAS 1932.
- El-Hawary, H. M. and H. Rached, Cairo Musee National Arabe.
   Catalogue Generale: Stele funeraires I, Cairo, 1932.
- Irby, C. and Mangles, J. Travels in Egypt and Nubia, Syria and through the Country East of the Jordan, London, 1823.
- Jaussen and Savignac, Inscription nabateenne d'El-cEla, RB, 1914 (11) 265-69.
- Klein, F. Notizen ueber eine Reise nach Moab im Jahre 1872, trans. Notes on a Journey to Moab, PEFOS 1880 (1879) 255.
- Lidzbarski, M. Ephemeris fuer semitische Epigraphik, 3 vols. Giessen, 1903-15.

- Littmann, E.
- Osservazioni sulle iscrizioni di Harran e di Zebed, RSO IV (1911) 193-98.
- Semitic Inscriptions, Div. IV, section D: Arabic Inscriptions, Leyden, 1919.
- Die vorislamisch-arabische Inschrift aus Umm ig-Gimal, ZS 7 (1929) 197-204...
- Mauss, C. and Sauvaire, H. De Karak a Chaubak, extrait d'un journal de vogage. Bulletin de la Societe de Geographie 14 (1867) 484.
- Miller, M. ed. Archaeological Survey of the Kerak Plateau, Atlanta, Georgia, 1991.
- Naveh, J. Early History of the Alphabet. An Introdution to West Semitic Epigraphy and Paleography, Jerusalem/Leiden, 1982.
- Negev, A., A Nabataean Sanctuary at Jebel Moneijah Southern Sinai, IEJ 1977 (27) 219-31.
- O'Connor, M. The Arabic Loanwords in Nabataean Aramaic, JNES 1986 (45) 213-29.
- Parker, T. Archaeological Survey of the Limes Arabicus: A Preliminary Report, ADAJ 21 (1976) 19-31.
- Parker, T. The Central Limes arabicus Project: the 1980 Campaign. ADAJ 25 (1981) 171-178.
- Parker, T. The Central Limes Arabicus Project: the 1982 Campaign, ADAJ 27 (1983) 213-130.

# النصوص الأدبية في التحليل البنيوي

د. توفيق يوسف الجامعة الأردنية ـ قسم اللغة الإنكليزية عمان ـ الأردن

### ملخص

تتناول عند الورقة الطريقة التر أثر فيها التأثير البنيوي للنصوص الأميية في التطيل النفتي بشكل عكم. تبدأ الدراسة باسستعراض منجزات دي سومبور في التظاهلات المتناقبة ثم تتنظل إلى منظشة مناهج بروب وتدوروف وغرياس في تطبل الحكلية والقصة ثم تتحول الحسى استعراض مقصسل المنجزات بالإمبين والباي شتراوس ويارت وتسلط الأفسواء على تظريدات النفاذ الفرنسيين والبريطيين والأمريكيين في التطبل البنيسوي، والدعم البخت على دراسة بعض الأحسال الخبية لتي شسطها التطبل البنيوي، وتتنهى الورقة بمناقشة المتجزات البنيوي، وعائلة بسا بعد التطبل البنيوي وعلاقه بسا بعد البنيوي وعلاقه بسا بعد البنيوية،

يرد هذا البحث بالتفصيل باللغة الإنكارزية في الصفحات (47-23) من هذا الحد.

مرسائل الدكتوم إه والمأجستير

نجيب، ميمون، كلية الآداب والطوم الإنسانية، قسم اللغة العربية، جاسعة نمشق. إشراف: د. شوقى المعرى.

الموضوع: "شرح درة الغواص في أو هــــام الخــواص" للشــهاب الخفــاجي (توفــي ١٩٠١هــ) دراسة وتحقيق

"Sharh Durret Al-Ghawwass Fi Aoham Al-Khawass" By Al-Shihab Al-Khafaji Study & Realization.

يهدف البحث إلى دراسة وتحقيق كتاب الشهاب الخفلجي "درة الفــواص فــي أوهــام الخواص" للحريري (توفي ١٩٥هــ).

وقد قامت الباحثة بالشرح والنقد والتصويب. والكتاب شرح قيم أدرك فيه الغطيجي التغطيد التفريدي برى استمال الفصيد التشدد الذي سلكه الحريري في كتابه، حيث كان الحريري برى استمال الفصيد المقابل للأقصح وهما وقع فيه الخاصة من الكتاب والشعراء والمولفين، أما الشهاب فسلك في شرحه وتصويبه طريق التجوز والتسمح ورأى أن ما خطاه الحريري عبارة عن مستويات لمغوية لا تخرج عن دائرة الصواب اللغوي، والتمس لذلك التصويب وجها مما جاء في القرأن الكريم وقراءاته والأحلايث النبوية وأشعار العرب وغيرها.

ولما هذا الشرح من أهمية، عقدت الباحثة على تحقيقه ودراسته كبحث أعدتـــه لنبــل درجة الملجستير، فانقسم البحث إلى قسمين أولهما الدراسة وجملتها في ثلاثة فصـــول بين تمهيد وخاتمة، والقسم الأخر هو النص المحقق. زليفة، ملاذ، كلية الآداب والطوم الإساقية، قسم اللقة العربية، جامعة دمشق. بشراف: د. مزيد نعيم.

الموضوع: الكشاف عن حققق غوامض التنزيل وعيون الأقلويل في وجوه التـــــأويل لأبي القلسم جار الله معمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (ت ٥٣٨هـــ ) القسم الأبل: دراسة وتعلق.

Al-Kashaff An Haqaek Ghawamed Al-Tanzeel Wa Oyoun Al-Aqaweel Fi Wojoh Al-Ta'aweel.

مؤلف هذا التضيير هو أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الإمام الحنفي المعتزلي، الملقب بجار الله، إمام كبير في التضمير والحديث والنحو واللغة والأدب، توفسي مسنة ٣٨هـ..

ويعد نفسير الكشاف من أجل مصنفات الزمخشري، وهو \_ بصرف النظر عما فيـــه من الاعتزال \_ عما فيـــه من الاعتزال \_ من الاعتزال \_ من الاعتزال ـ من الاعتزال ـ تفسير لم يعبق إلى تأليف مثله، لما أبان فيه من وجوه الإعجاز فــــي غير ما أية من القرآني وبلاغته، ولما أحاط به من علوم البلاغة والبيان والإعراب والأنب.

والمنتبع لكشاف الزمنشري يلمس التزامه بمنهجين: المنهج العقلي، والمنهج النقلسي. فالزمنشري في منهجه العقلي يبدو لنا مفسراً معتزلياً مؤمناً بالعقل، يجعلسه النسه إذ يفسر، ونستطيع أن نستشف هذا المنهج من خلال الأسلوب للحواري التفصيلي القسائم على طريق السؤال والجواب.

كذلك يبدو لذا الزمخشري مفسراً نقلياً، إذ يجيء بالأسباب المعينة على تجاية النصص وتفسيره، فيورد أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، ويفسر القرآن بالقرآن، عالاة على ذلك، فقد طبع كتابه بالنزعة التعليمية التي كان من أثرها البين الميل إلى التعليل والمناقشة. العودات، أحمد، كانية الآداب والعلوم الإنسانية، عَسم اللغة العربية، جامعة دمشق. إشراف: د. عبد الطيف عمران.

الموضوع: مهنة السري الرقاء وأثرها في شعره.

Occupation of Al-Serri Al-Raffa'a and its effect with his poetry.

يهنف البحث إلى دراسة مهنة السري الرفاء وأثرها في شعره. فالسري الرفاء شاعر مبدع من شعراء القرن الرابع الهجري، نشأ في الموصل نشأة بائسة زجته في معترك الحياة منذ نعومة أنظفاره، إذ دفع به والده تحت وطأة الحاجة والعوز إلى دكان في الموصل؛ ليتعلم مهنة الرفو، ومن هنا غلب عليه اتبه. بيد أن هذه المهنة السم تكن لتصرفه عن الاختلاف إلى حلقات العلم، بحفظ القرآن الكريم، ويتلقى علوم اللغة والأنب والنحو عن أكابر العلماء الذين كانت تغمن بهم مساجد الموصل والاسيما مسجدها الجامع، ولم يزل حتى جاد شعره وأبدع فيه، فدح سراة القوم في الموصل، ثم انتقل إلى بلاد سيف الدولة، ومن ثم إلى حضرة الوزير المهابي في بغداد، فمدحهم وارتزق بهم. لكن العداوة التي نشبت بينه وبين الشاعرين الخالديين كانت مسبباً في إعراض الأمراء والكبراء عنه، فاضطر إلى امتهان الوراقة، ومات فقيراً على هذذ الحال في بغداد منة ٢٦١هـ على أصبح الأقوال.

العجيلي، محمد علي، كلية الآداب والطوم الإنسائية، قسم الفلسفة، جاسعة دمشق. إشراف: د. عادل العوا.

الموضوع: النزعة الإنسائية في عصر التوحيدي.

The Humanism at Tawhid's age.

تعود الرسالة إلى الوثائق القديمة منذ ظهور كلمة (نملولو) في اللغة السومرية بمعنيي الكائنات البشرية ونتتابع تطورات المعنى مع الزمن، إلى أن اكتسب مفهوماً غير مادى تمثله كلمة (إنسانية) مروراً بغلسفة أرسطو التي تشير إلى أن الإنسان قد خلق لـــهدف ما، وميل الإنسان إلى أن يقرر بنفسه هدف حياته، مما يؤكد قيمة الإنسان وقدرته على تحقيق ذاته باعتماد العقل ورفض الإيمان بأنه قوة خارقة، لتؤكد أن الحقيقة من صنع الإنسان. وبعد الفلسفة اليونانية التي لم تميز بين الروحي والمادي والمشخص والمجرد تعرج الرسالة على الفلسفة الوسيطة التي ازدهرت مع المسيحية والإسلام، التسي رأت أن الحقيقة هي ما يوجد في الكتب الدينية وفي آثار الفلاسفة القدماء.. إلى أن أضحت الترعة الإنسانية في عصر النهضة حركة تاريخية .. ثقافية، لا تعسير عن فلسفة تاريخية بقدر ما تعير في الوقت ذاته عن كل فلسفة تقدر قيمــــة الإنســان وكرامتــه وتجعله مقياساً للأشياء جميعها ... وتعيد توحيده في عالم الطبيعة والتاريخ وتفسره من هذه الزاوية التي عبرت عنها الكلمة الإغريقية HUMANITAS ، وبينما كمان انسانيو عصر النهضة يستندون إلى سلطة خارجية عثر إنسانيو عصر الأنوار علي هذه السلطة في نواتهم وشاعت الترعة الإنسانية إلى درجة جعلت كل النيارات الفكرية ننسب نفسها إليها \_ على أساس أنه لا يوجد في العالم ما يفــوق الإنسان روعــة، فأصبحت الكلمة أنموذج الكمال الإنساني من الناحية الأخلاقية لــــدى البــاحثين فـــي الأخلاق والمربين والفلاسفة، ومن طبيعة جمالية لدى الفنانين، ومن طبيعة اجتماعيسة لدى القضاة والمياميين.. وصارت الإنسانيات (الشعر والبلاغة والخطابة، والتاريخ،

والأخلاق والسياسة) ضوابط تتقيف الإنسان ووضعه في مركز يمكنه مـــن ممارســـة الحرية. ورغم كراهية النزعة الإنسانية للزهد واللاهوت فإنها لم تتخـــذ موقفــــأ، لـــذا بحثت في الدين وفي الوظيفة المدنية للدين والتسامح الديني.

نقع الرسالة في ثلاثة أبواب، تتوازعها سبعة فصول وخاتمة، فضلاً عن المقمة، فقد بحثنا في:

ــ الباب الأول: نشأة النزعة الإنسانية وتطورها، وقد خصصنا الفصل الأول لتعريف النزعة الإنسانية وتطورها في العصر اليوناني، العصر الوسيط، عصر النهضية، العصر الحديث، المرحلة المعاصرة. وخصصنا الفصل الثاني: لضوابط الثقافية في النزعة الإنسانية في مجال الحرية، الطبيعة، التاريخ، الدين والعلم.

\_ أما الباب الثاني: فقد تجولنا في أفاق القرن الرابع الهجري، وخصصنا الفصل الأول منه للفكر العربي (الكلام، الفقه، التصوف، الفاسفة) وبحثنا في الفصل الثاني: الفلسفة العربية الإسلامية العقلية عند: (ابن المقدم، النظام، الجاحظ، المعرى).

ــ تناولنا في الباب الثالث: عصر الترحيدي، حيث اختص الفصــل الأول: بالترعـة الإنسانية لدى التوحيدي في فاسفة (الحوار، العلم، الدين، الطبيعة، الحرية) ثم عرضنا النزعة الإنسانية في ندوة السجستاني (ابن عدي، السيرافي، الرماني، مسكوبة)، وفــي الفصل الثاني بحثنا: النزعة الإنسانية لدى لخوان الصفاء وخلان الوفــا مــن خــلال الرسائل. و اختص الفصل الثالث بالنزعة الإنسانية لدى الماوردي في البغية العليا فــي أدب الدين و الدنيا، ومسألة الكرامة الإنسانية.

وأبرزنا في الخاتمة: الإسهام العربي في مصير النزعة الإنسانية.

سيف الدين، عبد الله، كلية الآداب والطوم الإنسائية، قسم القسفة، جامعة بمشق. إشراف: د. سليم ناصر بركات.

الموضوع: فلسفة الإصلاح الاجتماعي والسياسي عند الكولكبي. The philosophy of social and political restoration by AlKawakhi.

يحاول هذا البحث النظر في فلسفة الإصلاح الاجتماعي السياسي عند المفكر عبد الموجد المعتمد عبد المحدد المحدد المحدد الكولكبي، لما له من إسهامات فلسفية بالفة فسي ترسيخ اليقظة السياسية والاجتماعية عربياً وإسلامياً. ولجرأته في فضم الاستبداد السياسي وأثره في ترسيخ الاحطاط الحضاري المام.

وقد تتاولته في خمسة فصول، خصصص الفصل الأول لعصر الرجل وحيات واستعرضت في أثالته بعض المتغيرات السياسية والاجتماعية في النصف الثاني للقرن التاسع عشر في أوروبا والعالم الإسلامي، وتعرض الفصل الثاني لدواعي الإصلاح الديني وسبله، وأثر المقائد الفاسدة والبدع والخرافات في الإسلام والمسلمين، وعنوض الفصل الثالث بعض الإصلاحات الاقتصالية والاجتماعية في عدد من الموضوعات كالأخلاق والعلم والمتربية والمرأة وتحصيل القروة وتوزيعها، أما الفصل الرابع فتالول الإصلاح السياسي في محورين أساسيين، أولهما: دواعي الإصلاح السياسي المتمتالية والاستصار الغربي، وثانيهما: سسبل الإصلاح السياسي وكيفية الخلاص من الاستبداد. وتتاول الفصل الخامس أخيراً بعض المقولات الإصلاح المياسية الخاصة، والجامعة الإسلامية الخاصة، والعاملية في الحكم.

العمار ، خالد يوسف، كلية التربية، قسم علم النفس، جامعة دمشق.

إشراف: د. محمود میلاد.

الموضوع: دراسة إعداد الرسلال الجامعية المجازة في قسمي علم النفس والصحسة النفسية في فكرة (١٩٧٠ – ١٩٩٠م) واق منهجية وأس البحث الطمي.

Study of the authorized academic research preparation in the psychology and psychological health departments through the period (1970 – 1990) according to methodic and bases of the scientific research.

تألفت الدراسة من عدة أبواب تحتوي على عدة فصول، فالبساب الأول يسدور حسول فصلين هما: خطوات توضيح المشكلة، والخطوات السابقة.

أما الباب الثاني فيدرس إعداد الرسائل، ويضم القصول التالية: عند اختيار الموضدوع أو البحث، خطوات توضيح المشكلة، الدراسات السابقة، تصميم البحث وتحديد خطواته الإجرائية، تحليل ونفسير المطومات، خواته البحث، المدواد المرجعية والخلاصة الأجنبية.

ويدرس الباب الثالث أهم مناهج البحث في العلوم السلوكية، وهو مقسسم إلسو. عسدة فصول هي: المنهج الوصفي، المنهج التجريبي، المنهج التاريخي، منهج تحليل النظم. كما يدرس الباب الرابع وسائل وأدوات البحث في العلوم السلوكية وهي موزعة وفسق الفصول التالية: الاستبانة، المقابلة، الملاحظة، الاختبارات، العينات.

 خواتم البحث (في الاستبلة)، المواد المرجعية والخلاصة الأجنبية (فسي الاستبلة)، ملاحظات إضافية لم ترد في مجال الاستبائة، تحليل وتفسير معطيات البحث عاسسة، خواتم البحث )في الدرامنة الحالية)، وفي النهاية هناك المراجع والخلاصة الإنكليزيسة والملاحق. يوسف زريقي، سميحا، كلية الآداب والطوم الإنسانية، قسم اللغة العربية، جاسعة نمشق. إشراف: د. مزيد تعيم.

الموضوع: التنبيل والتكميل في شرح التسهيل، الأبي حيان التحوي، دراسة وتحقيق. Attaziil et Attakmil dans le commentaire du Tasshil de Abi Hayan le grammairien.

البحث هو دراسة وتحقيق للجزء الثاني من (التذبيل والتكميل في شرح التسهيل) لأبـــي حيان النحوى المتوفى صنة ٧٠٤ هـــ.

و الذي صنفه شرحاً لكتاب (تسهيل الفوائد وتكميل المقلصد) لابن مالك صاحب الألغيــة المتوفى سنة ١٧٢ هــ.

وقد تضمن البحث التعريف بالرجلين، والحديث على منهجيهما النحوبين، وذكر بعض أوحه الخلاف ببنهما.

كما تضمن قسم التحقيق ما يلي:

ـ باب المبتدأ وفصوله.

\_ باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر وفصوله.

\_ باب أفعال المقارية.

وختمت البحث بالفهارس الفنية.

حسن، مرسلينا، كلية التربية، جامعة بمشق.

إشراف: د. غسان أبو فخر.

الموضوع: حلجات الأولياء التواصل مع أطفائهم المعوقين مسمعياً، وعلاقــة ذلــك ببعض المتغيرات، ادراسة ميدانية في مدينة دمشق".

Parent's needs to communicate with heir auditory handicapped children and their relation with some variables.

يعلى المهتمون في ميدان التربية الخاصة أهمية كبيرة على اشتراك الأسرة في براسج التأهيل التي توضع لخدمة الطفل المعوق. لهذا كان لابد من دراسة مسئلزمات هذا الاشتراك ومعرفة حلجات الأسرة، لكي تكون طرفاً فاعلاً في تربية طفلها، وفي حال وجود الطفل المعوق سمعياً فإن حاجات الأسرة تتجلى بصورة خاصه في ميدان التواصل باعتبار أن الطفل المعوق سمعياً لا يمتلك الأداة الطبيعية للتواصل، مما يخلق مشكلات لدى الأسرة في تواصلها معه. لذا كانت دراسة حاجات أسرة هدذا الطفل للتواصل هي محور هذا البحث.

انطلق البحث من مجموعة فرضيات تتصل بالحاجات ادى الأمرة للتواصل مع طفلها المعوق سمعياً، ولأجل ذلك تم لغتيار عينة البحث من أولياء الأطفال الموجودين في مؤسسات التربية الخاصة بالمعوقين سمعياً، كما تم إعداد استبانتين خضعتا الشروط القياس العلمية من حيث الصدق والثبات، وقد استهدفت الاستبانة الأوليى، قياس الحاجات لدى الأولياء، أما الثانية فقد استهدفت التجاهات الأولياء نحو أطفالهم المعوقين سمعياً.

وهاتان الأداتان صممتا لتجيبا عن أسئلة البحث المتمثلة بما بلي:

- ١. ما هي حاجات التواصل اللغوي لأولياء الأطفال المعوقين سمعياً؟
- ٢. هل هناك فروق في هذه الحاجات لدى أولياء أمور الأطفال المعوقين سمعياً؟

 ٣. ما علاقة حاجات التواصل لأولياء الأطفال المعوقين سمعياً بمتغييرات البحث المتمثلة بـ (عمر الطفل، جنسه، درجة نقص السمع لديه، لتجاه الأولياء نحو إعاقبة أطفالهم).

أما النتائج التي انتهى إليها البحث فقد كانت ما يلي:

- ١) ــ وجود حاجات عند الأولياء للتواصل مع أبنائهم المعوقين سمعياً، وبدرجة عالية وصلت إلى ما يزيد عن ٩٠% من الأولياء هم بحاجــة الأشــكال مختلفــة مــن التواصل.
  - ٢) \_ لم توجد هذاك علاقة بين حاجات الأسرة للتواصل ومتغيرات البحث.

مصطفى، طلال، كلية الآدف والطوم الإنسانية، قسم الفاسفة، جامعة نمشق.

إشراف: د. عدثان مسلم.

الموضوع: التفاوت الثقافي بين الأجيال في المجتمسع المدينسي المسوري كراسسة سوسيولوجية ميدلتية في تقلقة الشبلب السوري ((تُسرذج مدينة دمشق)).

The cultural discrepancy between the generations in city Syrian society "Applied sociology study at the Syrian youth culture" ((Damascus type)).

#### هدفت هذه الدراسة إلى الإجابة على التساؤلات الرئيسية التالية:

- ا) هل للشباب السوري "ثقافة خاصة" وإذا كان كذلك، ما هــــي عوامـل نكوينــها وخصائصها؟
- للى أي مدى هناك تماثل وتفاوت بين "ثقافة الشباب" وبين واقع وخصائص ثقافــة الأم "ثقافة الأباء".
- ٣) وسواء لكانت متماثلة لم متباينة، فما هي مظاهر كل من هذه وتلك؟ ومــــا هـــي
   أسبابها وعولملها وفي أي المجالات تكون لكثر تماثلاً أو تفاوتاً في المجتمع؟

وقد تحددت ثقافة الشباب هذه في در استنا فيما يلي:

- ١. السلطة الأبوية في ثقافة الشباب.
- الترعة الفردية والترعة الأسرية في ثقافة الشباب.
  - ٣. مكانة المرأة في ثقافة الشباب.
  - قيم التطيع والعمل في ثقافة الشباب.
  - ٥. صورة الذات وصور الأخرين في ثقافة الشباب.

## الأساوب في تقافة الشباب.

وقد أظهرت المعطيات الميدائية أن لشبلب سوريا ثقافة خاصة — فرعية — هي ثقافة فرعية متبلينة مع ثقافة الأم — الكبار — ومتماثلة في الوقت نفسه. أي لم تصل إلى حد التناحر بينهما، ثقافة تبلورت في زمان ومكان محددين، ثقافة جبسل لسه خصائمه ومملته الشخصية، جيل بعيش عصر الانفتاح على العالم بأجمعه، وفي الوقت نفسسه شكل ثقافة جبل تتفاعل مع ظروف المجتمع السوري المختلفة عن السياق المجتمعي السذي شكل ثقافة الكبار، تملماً كما كانت ثقافة الكبار حال شبابهم متميزة في تفاعلسها مسع الظروف المجتمعية عن الجيل الذي سبقهم. وثقافة الشبلب في موريا، نتجه إلى حسل المشكلات الأسرية والمجتمعية، لا ثقافة تثير المشكلات، مشكلات خارجة عسن الريئهم، نتطق بالواقع المعش.

برهوم، مالا، كلية الآداب والطوم الإنسائية، صّم القلسقة، جامعة دمشق. إشراف: د. سليم تاصر بركات.

الموضوع: الأخلاق والقلسفة الروحاتية العربية (إدراسة مقارنة بين زكى الأرســـوزي وعياس محمود النقاد وعثمان أمين)).

La Moral et la ohilosophyie spiritualité Arabe ((Etude de comparison entre Al-Arsuzi, Al-Akad et Ossman Amine)).

يركز هذا البحث على دور كل من الأرسوزي والعقاد وعثمـــان أميــن فـــي الحيــاة الأخلاقية العربية في الفكر العربي الحديث والمعاصر بإعطاء الأهمية للأخلاق فـــــي إطار الجوانب الروحية ومنابعها العربية وغير العربية التي تأثر بها المفكرون الثلاثة.

وقد نتلول البحث بالتفصيل رحمانية زكي الأرسوزي ووجدانية عباس محمود العقاد وجوانية عثمان أمين، مع الإشارة إلى شخصانية رينيه حبشي.

كمل نتاول البحث دراسة مقارنة بين المفكرين الثلاثة بروح نقدية الغاية منها تقويم مناهجهم للوقوف على الجوانب التي لتفقوا واختلفوا عليها، سيما فيما يتعلق بالروحانية العربية في إطارها الديني والقومي الذي حرك وجدان هؤلاء.

- Lodge, David. Working with Structuralism. London: Routledge & Kegan Paul, 1981.
- Prince, Gerald. Narratology: The Form and Meaning of Narrative. Berlin: Mouton, 1982.
- Riffaterre, Michael. "Describing Poetic Structure: Two Approaches to Baudelaire's Les Chats". (1966).
   Structuralism. Ed. Jacques Ehrmann. Garden City: Doubleday, 1970.
- Rimmon-Kenan, Shlomith. <u>Narrative Fiction:</u>
   <u>Contemporary Poetics</u>. London and New York: Methuen.
   1983.
- Scholes, Robert. <u>Structuralism in Literature</u>. New Haven and London: Yale University Press, 1974.
- Todorov, Tzvetan. Genres in Discourse. Trans. Catherine Porter. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

#### Works cited

- Barthes, Roland. Z/k. Trans. Miller. New york: Hill & wang. 1974. Originally published in French, 1970.
- Culler, Jonathan. <u>Structuralist Poetics</u>. London: Routledge & kegan Paul, 1975.
- "Problems in the Theory of Fiction". <u>Diacritics</u>
   14 (1984): 2-11.
- Fowler, Roger. Ed. "Language and the Reader: Shakespeare's Sonnet 73." <u>Style and Structure in Literature</u>. Oxford: Basil Blackwell, 1975.
- Genette, Gerard. Narrative Discourse. Trans. Jane Lewin.
   Ithaca and New York: Cornell university press. 1993.
   Originally published in French, 1972.
- Hawkes, Terence. <u>Structuralism and Semiotics</u>. Berkley and Los Angeles; University of California press. 1977.
- Jackson, Leonord. The Poverty of Structuralism. London and New York: Longman, 1991.
- Jakobson, Roman. "Linguistics and Poetics." <u>Modern Criticism and Theory</u>. Ed. David Lodge. London and New York: Longman, 1993. 32-57.
- The, Metaphoric and Metonymic Poles." Ed David Lodge, 57-61.
- Leitch, Vincent. <u>American Literary Criticism from the Thirties to the Eighties</u>. New York: Columbia University Press, 1988.

criticised the formalists' concern with surface structure and with autonomous texts, advocating instead an interest in deep structure. narrative transformation and literary systems.

Unlike the New Critics, structuralists argued that poetics should not be concerned with are - ordainaed content but with the process by which content is formulated. A poem can be a poem in relation to other poems and not as a closed verbal icon. Instead of being concerned with the unity of individual works, they aspired to the knowledge of the deep structural principles and the binary oppositions that underlie all literary texts on both the paradigmatic and the syntagmatic levels.

As the works of several structuralists have shown, structuralism proved a valuable aid in the analysis of all kinds of literary texts. The discovery of binary oppositions, the utilisation of the metaphoric and the metonymic axes, and the investigation of the conventions and codes of writing and reading can be an effective means of attributing significance to literary texts. Finally, Structuralism has expanded the scope of literary analysis by introducing new terminology and has made criticism a more rigorous discipline by conceiving of a poetics, that in the words of Culler, "stands to literature as linguistics stands to language" (257).

one categorized the grammar of texts and the other charted textual ungrammaticalities" (257). With this change of attitude and position by Culler and before him by Barthes (two major exponents of structuralism) the structuralist apparoach was rapidly superseded by the deconstruction of Derrida. de Man, Miller, etc. and the reader - response criticism of Iser and Fish and several others.

Nevertheless, the structuralist approach is by no means long dead or redundant. It still has its advocates and practitioners all over the world. After the outstanding works of Frederick Jameson (1972) and Terence Hawkes (1977) and the several structuralists just mentioned, structuralism continued to be practised as one of the major strategies of literary analysis. Almost every anthology of contemporary literary citicism contains a substantial chapter on structuralism and some studies and readers in practical criticism. such as David Lodge's Working with Structuralism (1981) and Raman Selden's Practicing Theory and Reading Literature (1989) and Lodge's more recent work After Bakhtin (1990), offer extensive analysis of literary texts based on the structuralist approach.

To conclude, in structuralist criticism, social conventions and literary codes and rules take the place of the individual and the autonomous work in traditional criticism. Reading becomes a process subjected to the textual and interpretive constraints of literary competence. To read is to decode a text in accordance with the superior competence of an ideal reader who has mastered all matters of linguistic and literary conventions and rules.

Although early structuralists favoured a text-oriented analysis, later structuralists were more inclined to a reader-oriented approach. By and large, structuralists favoured a formalistic scrutiny of texts and in analysis of the codes of textual reception, almost ignoring biographical and historical dimensions — a quality they shared with the Russian formalists and the New Critics. Nevertheless, they

poetics should attempt to discover the rules, conventions, and codes which are used by readers when they try to make sense of literary texts - a process, which Culler calls "naturalization" (Structuralist Poetics: 141-160). Readers, he argued, should acquire a mastery of codes and conventions which would allow them to read literary texts as literature. According to Culler, the codes and conventions shared by authors and readers include: (1) the rule of significance: which means that a literary work has got something to say about life: (2) the convention of coherence: according to which the metaphorical tropes and figures are always coherent; (3) the code of poetic tradition: which offers a set of symbols with agreed upon meanings: (4) the convention of genre: which provides sets of norms against which literary texts can be measured and judged: (5) the rule of totality; which expects literary works to be unified and coherent; and (6) the convention of thematic unity: which shows that semantic and figurative oppositions fit into symmetrical binary oppositions (Structuralist Poetics: 131-160).

In Culler's view the conventions of reading are social rather than personal phenomena and are thus capable of being analysed the way grammar is treated in linguistics. Consequently, criticism should shift from studying separate works to investigating the conventions and rules of interpretation: a movement from parole to langue, from personal performance to social competence. from surface to deep structure, from a personal experience to an institution of literature and literary criticism.

However, in his later writings, especially in On Deconstruction (1982) Culler altered his reading strategy and presented reading itself as an indeterminate act, rendering multifarious interpretations. Obviously, this kind of deconstructionist activity undermined Culler's earlier structuralist enterprise of drawing upon a system of conventions and codes underlying literature as a whole. Be that as it may, and as Leitch explains, "Culler portrayed structuralism and deconstruction as complementary projects: the

between reading on the surface level and reading on the deep level (Leitch 251-252).

Apart from his presentation of the major figures and ideas of European structuralists and his elaboration of the structuralist theory, Robert Scholes's main contribution to structuralist analysis was his attempt to dissolve the formalistic constraints erected by early structuralists and to establish the mimetic and referential nature of discourse. In his <u>The Textual Power: Literary Theory and Teaching of English</u> (1985) Scholes identified three stages of the encounter with a literary text which he labelled in their ascending stages as: "reading", "interpretation", and "criticism" (Leitch 258). While reading involves the decipherment of a text largely on the unconscious level, "interpretation" is concerned with a conscious unravelling of the meaning. Finally, "criticism" entails a critique or resistance to codes and themes, thus making the process of dealing with texts an active procedure, not a passive consumption (Leitch 258-259).

Thus, later structuralists, particulary the Americans, diverted the course of structuralism from a text - oriented to a reader -- oriented critical activity. Besides distinguishing between various kinds of readers and in this way outlining the reading process, these structuralists stressed the importance of the codes and conventions of reading. Only by having such codes and conventions could a text be rendered decipherable and understandable. In this regard no one has done more to promote the study of conventions and codes in literary studies than Jonathan Culler.

Drawing upon Chomsky's terminology. Culler used in his Structuralist Poetics the term "literary competence" to describe the ability of readers to read texts as literature and to be able to interpret and judge them. For him, Structuralist poetics should not be concerned with interpretation as such but only with the competence that underlies that interpretation. In other words.

applying transformational rules. But unlike his predecessors, Prince showed interest in the reader as well as in the text.

In Prince's model of reading, the narrative flows from:



Of course, the "real reader" is extratextual while the others are inter-textual (112). Actually, Prince's "ideal reader" corresponds to Riffaterre's "superreader": both readers understand the text fully. The "real reader" is the or actually reading the work while the "virtual reader" is the one the author believes himself to be addressing.

Rejecting the algebraic reductions characteristic of Gerald Prince's method, Seymour Chatman revised the question of narration and came up with the following diagram:

While the "real author" is the actual historic individual who produced the text, the "implied author" is the governing consciousness of the work as a whole. Similarly, the "real reader" is the one with happens to be reading the text at a particular time, while the "implied reader" is the ideal reader of the text. Both the "implied author" and the "implied reader" are imaginary constructs (Rimmon - Kenan 86-88).

Unlike Propp and Gerimas who conceptualised character as function or actant, Chatman argued for characters as autonomous beings, with abiding traits. Futhermore, Chatman distinguished

more necessarily interchangeable and need not be always attributed to the same agent although they sometimes coincide in narrative texts

With the advent of the later generation of structuralists, critical attention has been substantially diverted from the text - oriented approach of the early structuralists to a reader - oriented structuralism. To Genette and the later Barthes one may add Michael Riffaterre. Seymour Chatman, Gerald Prince, Robert Scholes, and Jonathan Culler, among several others. What distinguishes this group from the other group of early structuralists such as Propp, Greimas, Todorov, Jakobson, and early Barthes is the greater interest in reading and the reader in contrast with the greater attention given to text and system by the first generation of structuralists.

Riffaterre criticised Jakobsonion analysis for its evenhanded, indiscriminate treatment of all aspects of a text in its pursuit of parrallelism and contrast on the various linguistic levels. To account for the absurdities in the text, Riffaterre posited the "superreader" — an imaginary construct who possessed encyclopedic knowledge (197). In addition, Riffaterre insisted on the necessity of a criticism based on reader response or the informed reactions of sensitive readers. He also advocated a more significant role for historical context in structuralist criticism as well as giving due importance to close reading of individual.

Like texts early structuralists, Gerald Prince tried to develop a kind of generative-transformational grammar to account for the narrational elements and mechanisms of narrative. His main concern was to develop a science of narratology by establishing a finite set of rules of narrative which would enable the writer to compose new stories just as the grammar of a language enables the writer to compose new sentences. Accordingly, he devised kernel narratives from which new sequences could be produced by

event occurs in the story and the number of times it is narrated in the text (see Rimmon - Kenan 46).

Genette identifies and explains the main types of discrepancy between story - order and text - order and calls them "analepsis" (i.e. flashback or retrospection) and "prolepsis" (i.e. foreshadowing or anticipation). He describes events as analeptic or proleptic depending on the order an event happens in the story and the order in which it appears in the text. If events a, b, c appear in the order b, c, a then "a" is analeptic. If they appear in the order c, a, b then "c" would be proleptic. Regarding duration Genette discerns two forms of change: acceleration and deceleration. Acceleration is produced by devoting a short segment of the text to a long period of the story. Deceleration is produced by devoting a long segment of text to a short period of the story. Ellipsis (or omission) produces the maximum speed, where zero textual space corresponds to some story duration.

As for frequency, Genette is perhaps the first critic to treat this issue. Repetition - relations between story events and their narration in the text can take the following forms: (1) Narrating once what happened once, (2) narrating n times what happened once, and (4) narrating one time what happened in times (Narrative Discourse 114-116).

With regard to mood and voice Genette distinguishes between "perspective" or "focalization" and "voice", thus breaking the question of point - of - view in half, and in a very fruitful manner. Indeed, this distinction between "perspective" (who sees the action) and "voice" (who speaks the narrative) is Genette's most important contribution to narrative poetics. As Shlomith Rimmon - kenan observes: "Genette's treatment has the great advantage of dispelling the confusion between perspective and narration which often occurs when point of view or similar terms are used" (71). Thanks to Genette, speaking and seeing, narration and focalisation, are no

(the presentation of that story in a discourse). Genette identifies 3 levels of narrative discourse: "histoire", Recite, and narration. These correspond to "story", "text" and "narration" respectively. "Story" designates the events abstracted from the text and presented in their chronological order. "Text" is the spoken or written discourse concerned with telling. It is what we read or hear and not necessarily in its chronological order, "Narration" is the act or process of speaking or writing the text. It implies a fictional narrator transmitting a narrative to a fictional narratee. Simply, it is the way in which the story is presented. Gentte's distinction between "story" and "text" is roughly similar to the Russian formalists' distinction between fabula and sjuzet, or story and plot in Anglo - American traditional criticism. The only difference is that whereas for the formalists both "story" and "plot" are abstractions, for Genette only "story" is an abstraction; the "text" is real, the words on the page.

Apart from identifying these three dimensions of narrative. Genette discusses three different categories in the temporal organisation of the text, namely : order, duration, and frequency and two more categories concerned with "mood" and "voice". Under "tense" Genette considers the temporal relations between "story" and "text": order, duration, and frequency. Order is concerned with the relation between the order of events in the "story", which is chronological, and the order of events in the text, which need not be. In other words, it would answer the question "when?" in terms like " first, second, third, etc. or before, after, then, last, etc. Duration concerns the relation between the duration of events in the story and the time taken to narrate them. It would answer the question "how long?" in terms of hours, days, months, years, from x till y, etc. The time taken by one may be shorter or longer than that taken by the other, or approximately similar. The third category concerns the relationship between the number of times an reader to construct its meaning rather than consume it; it invites the reader to join in and be an active participant.

In the light of this view the classic text, i.e. the realistic text is readable; we can get from the text a single, coherent meaningful system. The modern text is apt to be written. It invites its readers to an active participation in the production of meanings that are infinite and inexhaustible. The result is a plurality rather than the limitation of meanings in the so-called classic realistic text. By advocating this approach to literary texts, Barthes was moving from the realm of structuralism to that of post-structuralism or deconstruction, from the restricted codes of his structuralist approach to the freer zone of deconstruction with its endless diverging meanings. In effect, Barthes was actually undermining the structuralist approach he had been advocating so laboriously.

Gerard Genette is one of the best exponents of structuralist methodology on both the theoretical and the practical levels. Genette's starting point was the classical tradition of rhetoric. In his analysis in Figures I (1966) and Figures II (1969) he traces the rhetorical activity involved in the perception of the figures of speech in a text. Actually, a figure of speech is often shown to be the findamental structural device of some texts.

Undoubtedly, Genette's study of rhetoric has contributed to its revival and its use as a way of discerning formal models while interpreting literary texts. As in other structuralist studies, it is the notions of system and binary oppositions that are important. Genette is also aware of how much the text depends on the reader's activity for its completion.

In his <u>Figure III</u> (1972), which was translated into English under the title <u>Narrative Discourse</u> (1980), Genette identifies and illustrates the basic constituents and techniques of narrative discourse. Developing the Russian formalists distinction between <u>fabula</u> (the story as it would have been enacted in reality and sujzet

codes belongs to the structuralists' attempt to make sense of a text by integrating its elements with each other, an integration which appeals to various models of coherence and naturalization.

Further objections to Barthes's segmentation of narrative texts have been made by David Lodge (1981) who writes:

Tow further problems arise in applying this kind of appoach to realistic fiction. If we segment a text into its smallest units of information, how do we identify those which are functional on the basic narrative level, and what to do with those units (the majority) which are not?

However, Lodge credits Barthes with finding a solution to such problems by suggesting in his "Introduction to the Structural Analysis of Narrative" (1966) that narrative units can be classified as either "nuclei" or "catalysers" (19). Nuclei open or close narratives that are of direct consequence for the subsequent development of the narrative and cannot be deleted without altering the story. Catalysers, on the contrary, are fillers which fill up the space between the nuclei units and can be deleted without substantially affecting the narrative.

Barthes divided texts into two kinds: readerly and writerly. In a readerly text, he argued, the reader is rendered idle and can do little than accept or reject the text. In a writerly text, on the other hand, the reader has a contribution to make. The readerly text is often written in simple language and is full of details that render the reader a passive consumer. The writerly text, by contrast, forces the

- (3) The connotative, or the semic code. This code provides the reader with models which enable him to collect semantic features that can be assimilated to define character. Barthes's discussion of this code sheds light on the activity of reading during which various details and themes are combined and interpreted so as to define character when they organize themselves around a particular proper name. As Barthes put it: "To read is to struggle to name: it is to make sentences of the text undergo a semantic transformation" (qut. in Culler: 236). In other words, when the reader succeeds in naming a series of themes a pattern is established and a character is formed.
- (4) The cultural, or the referential code. Under this code Barthes groups the system of knowledge, conventions and values invoked by a text.
- (5) The symbolic code. This heading refers to the idea or ideas around which the work is constructed. In "Sarrasine", this code is concerned with the great antithesis between nature and culture, life and death. Such concepts are said to be symbolically connected.

Various objections and criticisms have been made about this selection of codes. "There is something too arbitrary, too personal, and too idiosyncratic about this method, " writes Robert Scholes (155). Leonard Jackson argues that " the exact status of the codes is very unclear " (154). Jonathan Culler also remarks that " the five codes isolated in S/Z do not seem exhaustive or sufficient" (203). But as Scholes cautions, it would be a mistake to reject Barthes's method out of hand just because of Barthes's arbitrariness and casualness" (155). Barthes's objective was to enlarge the level of analysis so as to come to grips with the materials and elements of actual texts by cutting across the traditional division of narrative texts into story, plot, character, setting, and theme. He was also trying to work out a principle of classification for the multiplicity of plots one is always confronted with. Indeed, Barthes's use of

In S/Z (1970) Barthes made an extensive analysis of Balzac's short story "Sarrasine" as a practical exercise in structuralist theory. Although Barthes called his work "textual analysis", it was partly structuralist and partly post-structuralist. Actually, Barthes was both advancing and subverting structuralist theory and practice. However, it is with the structuralist aspect that we are concerned in this paper.

Barthes's method of reading is to divide the text into its smallest functional units which he calls "lexies". A "lexie" is the minimal unit of reading, a stretch of the text isolated as having a specific function different from that of neighbouring stretches of text. Barthes divides Balzac's short story into 561 meaning-units or lexies. His movement is basically linear and involves a movement form the text, out to the world invoked by it. He recognizes five master codes in the text against which every significant aspect of it can be considered. The five codes are: (I) The proairctic code, or code of actions. Under this code, we can discuss every action or event in a story. Thus the narrative is divisible into sequences which are opened to be completed at the end. This code governs the reader's construction of the plot. The principles of chronology, causality, and contiguity can be used as natural models against which the events can be interpreted. The proairetic code is prospective in the sense that it is concerned with suspense or curiosity or what makes the audience wonder what will happen next.

(2) The hermeneutic code, or code of puzzles. It involves a series of questions and answers, enigmas and solutions. Thus an enigma is isolated, posited, delayed, and finally resolved. Even more, the desire of the reader to know how in enigma is solved acts as a kind of structural principle. This code is, by contrast, retrospective, in the sense that it deals with the solution of some enigma proposed earlier in the text.

the second pair denies autochthonous origin of man while the second one affirms it.

Furthermore, Levi- Strauss's contribution to structuralist analysis poetry has already been explained in the foregoing discussion which deals with Jakobson's and Levi-Strauss's analysis of Baudelaire's "Les cha". There is no doubt that both in his approach to myth and in his analysis of poetry, Levi-Struss was influenced by the structural linguistics of Saussure and Roman Jakobson. As mentioned earlier, the kind of analysis provided in Jakobson's and Levi-Strauss's essay on Baudelaire's poetry has set a model for structuralist analysis.

By far, the most controversial figure in structuralist poetics has been Roland Barthes, who has contributed to the development of structuralism as much as he did to its decadence. As Robert Scholes, describes him: "He is an essentially unsystematic writer who loves system, a structuralist who dislikes structure" (148).

Taking linguistics not only as a source of inspiration but also a methodological model, Barthes shared in the 1960s the structuralist ambition to found a "science" of criticism. To achieve this end. Barthes tried to apply linguistic concepts to individual literary works and literature as a whole. Following in the footsteps of the early structuralists, Barthes spoke of the literary work as a system whose elements are defined by their relations to one another. Such relations can be seen on both the syntagmatic and the paradigmatic level. Accordingly, literary texts and literature as a whole are seen as a system of signs. If a writer's work can be approached as a system then it becomes appropriate, as Barthes does in his anyalysis of Racin tragedy, to look for the "centre" of that system. To analyse a literary system is for Barthes to determine the minimal functional elements and see how they combine to make a complete whole.

A similar objection to Jakobsonion analysis has been voiced by Roger Fowler in his essay "Language and the Reader: Shakespeare's Sonnet 73". After explaining his objections, Fowler posits his own linguistic analysis of Shakespeare's Sonnet 73. (79 - 122).

However, there is no doubt that Jakobson's theory sheds light on modern poetics. It emphasizes the "poeticalness" of poetry and the "literariness" of all literary texts besides drawing our attention to the principles of structuration in each genre. Furthermore, it underlines the importance of repetitions, parallels, and antitheses in the interpretation of poetry. Such a realization prompts a closer scrutiny and may encourage further interpretation. Following this kind of analysis, we are urged to analyze the various kinds of categories and patterns on all the linguistic levels which can link the stanzas of a poem in a variety of combinations.

Before moving on to Roland Barthes, let us have a brief look at Levi - Strauss's contribution to structuralist analysis. For Levi-Strauss, the unit for analysis is not the tale but the myth. His "mytheme" (usually a sentence) roughly corresponds to Propp's "function". What we are interested in when dealing with the Straussian method is his use of binary oppositions resulting in the four- term homology which became central in further structuralist analysis. For Leivi-strauss, the structure which underlies every myth is that of a four - term homology, correlating one pair of opposed themes with another. This relationship can be expressed in the following semiotic model: A:B:: C:D (A is to B what C is to D). Thus in the Oedipus myth, he produces the following formula: the overrating of blood relations is to the underrating of blood relations as the attempt to escape autochthony is to the impossibility of succeeding in it. The first unit of the first pair emphasizes relations in which kinship ties are very close; the second unit, by contrast, emphasizes relation which kinship ties are violated by fratricide or parricide. Correspondingly, the first unit of Baudelaire". In that essay, the authors embarked on a close analysis of the patterns of contrast and parallelism on the levels of phonology, morphology, syntax, semantics, rhetoric, theme, tone, and stanza structure to the neglect of biography, literary, and cultural history, and the reader's response. The basis of Jakobsonian analysis is that a poem consists of a set of linguistically - based frameworks, structures, or matrices. Many things are used as a basis of organization: rhyme distribution, grammatical categories, sentence structure, syntactic parallelism, verb tenses, identical phonemes, etc. Similar units are isolated and set in opposition to each other until some connections are established and an organizational order emerges. Binary oppositions are utilized and the tension between their symmetrical and dissymetrical elements provides the structural basis of the entire composition.

This structuralist analysis assumes maximum systematization of all elements at all levels throughout the text. It also makes ample use of binary oppositions as a major structural device. Such contrasted pairs as singular/ plural, short/ long, masculine/ feminine. outer/ inner, odd/ even, anterior/ posterior, centre/ marginal abound in this analytic system. The aim is to discover a text's structural potential. At the end of their analysis, the authors find that the fundamental contrast is female - sensuality/ male-logic. The text is not related to anything other than itself.

This brief sketch of Jakobson's and Levi-Strauuss's controversial article may serve as an example of structuralist analysis of poetic texts. But what is the point of this kind of approach whose main concern is the listing of various symmetries and binary oppositions. regardless of their relative significance? This question has been raised and challenged by several critics including Jonathan Culler and Michael Riffaterre. (Structuralist Poetics): 63: poetic Structure: 197).

move according to relationships of similarity or of contiguity, i.e., a metaphoric or a metonymic thought process. We may also find that a writer composes his work through a combination of metaphorical and metonymical strategies with one of them often predominant. Jakobson argues that in literary history either metaphor or metonymy was predominant. According to him, the metaphoric process abounds in romanticism and symbolism, while metonymy is predominant in the realistic trend.

Jakobson's ideas reveal great insights about the nature of the creative process and the distinction between the language of poetry and that of prose. Following the principle of selection, a writer selects a word, for example, and rejects its antonym or synonym. Following the paths of contiguity, the author moves from one element of the text to another, from plot to characters, to point of view, to setting, etc, back and forth in space and time. By and large, Jakobson's view challenge the traditional view that prose is unadorned language, while poetry is ornamented language. Prose fiction, he shows, can no longer be regarded as being broadly non-figurative. The fact is that if prose avoids using metaphor, it does not avoid using metonymy.

Furthermore, Jakobson's discussion of verbal communication and the factors involved in it, namely, addresser, context, message, contact, code, and addressee has been frequently taken up by literary structuralists. In addition, his identification of the six functions of verbal communication which include the emotive, conative, poetic, referential, phatic, and metalingual has been utilized to differentiate between several language functions. For example, epic poetry is said to employ the referential function as well as the poetic function, and lyric poetry activates the emotive function along with the poetic (Linguistics and poetics: 35-39).

The best exponent of Jakobson's method of analysis is the essay coauthored with Levi-Strauss entitled "Les chats de charles formulation is based on the system of succession and that is not enough. In his view, no narrative can dispense with the principle of transformation: "Ordinarily, even the simplest, least elaborate narrative puts the two principles into action simultaneously" (30). Todorov also speaks of different forms of transformation such as the "transformation of negation", the "transformation of mode", and the transformation of intention (30-31). To give an example, one would say that there is a transformation in Dickens's <u>Great Expectations</u> from Pipp's state of ignorance at the beginning of the novel to his state of knowledge or less ignorance at the end.

Before we move on to other structuralists who have devoted most of their work to the study of narrative fiction, we should go back to Roman Jakobson whose role in the development of structuralist poetics has been very crucial. There is no doubt that Jakobson is the true founder of modern linguistic poetics which later formed the basis of literary structuralism. Using the paradigmatic and syntagmatic aspects of language structure as viewed by de Saussure, Jakobson postulated in his essay entitled "Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances" the famous metaphor/metonymy opposition. Metaphor is related to substitution on the paradigmatic axis; metonymy is related to movement along the syntagmatic chain. In other words, metaphor and metonymy correspond to the two principles of similarity (selection) and contiguity (combination) respectively. Jakobson asserted that all language forms involve two processes: selection and combination. Thus the constituent elements of a text are first selected and then combined to make a whole. Metaphor (selection) and metonymy (combination) become two mental functions involved in the formation of language structures. Jakobson adds that metaphor predominates in poetry while metonymy is prevalent in prose discourse.

The way in which these two aspects of language are used is an important feature of a writer's style. In literary works, the text may

the style of Greimas as follows: loving is to quarrelling as stroking a cat to reading a book, a narrative transformation of the opposition between joy and ennui " (32). Using the four-term homology of Greimas, Lodge comes up with the following model:

Loving (Joy): uarrelling (Ennui): : Stroking a cat (Non-joy. a giving but not receiving of pleasure) : reading a book (Non ennui). (32).

Todorov has extended Propp's and Greimas's methodologies. His work on Boccaccio's Decameron (1969) has become a kind of model for other structuralist studies. Todorov starts by assuming a universal grammar of narrative. He then divides any narrative into its constituent elements as follows:

- 1- Parts of speech: a. the proper noun (or character).
  - b. The verb (or action).
  - c. The adjective (or attribute).
- 2-Proposition: (structurally equivalent to a sentence in a language).
- 3-Sequence: (a complete system of propositions or several sentences).
- 4-Story: (the story as an individual unit). A story consists of various sequences. (Hawkes 97).

Like Greimas, Todorov argues that the number of functions as produced by Propp is too much and should be reduced. According to him, a typical tale would include five obligatory elements, namely: the opening situation of equilibrium, the degradation of the situation. The state of disequilibrium, the search and the recovery of the lost object, and the re-establishment of the initial equilibrium (29).

Todorov maintains that there are two main principles of narrative: succession and transformation (30). He believes that Propp's

or Opponent. All actants can be fitted into these 3 sets of binary oppositions. Several characters may perform the function of one actant, or one character may combine the functions of two actants. The actant is also involved in doing things which may be classified as: (1) performative, involving tests, struggles, etc., (2) contractual. concerned with the establishment and breaking of contracts, and (3) disjunctional, implying departure and return. These kinds of actions determine the different kinds of plot structure in narrative. Finally, all concepts are semantically defined by a binary relationship with their opposites or negatives, which may be represented by the basic semiotic model: A: B:: A: -B (A is to be as -A is to -B). All narrative, therefore, is seen as the transfarmation into actants and actions of a thematic four - term homology.

Greimas developed what he called "structural semantics" in which he treated narratives as if they were sentences and characters as "actants" that work as nouns: subjects or objects. A narrative sequence employs two actants whose relationship must be either oppositional or its negation. This relationship will generate fundamental actions (or plots) of disjunction and conjunction. separation and union, struggle and reconciliation, etc. The movement from one actant to another constitutes the essence of narrative.

To give an example, David Lodge's analysis of Hemingway's short story "Cat in the Rain" shows that this is a symmetrical story consisting of several binary oppositions such as husband and wife, manager and wife, maid and wife, husband and maid, etc. (26). It also reveals that the thematic core of the story is the opposition between nature and culture, joy and ennui (32). "In Greimas's terms", writes Lodge, "the wife is the subject of the story and the cat the object. The hotel - keeper and the maid enact the role of helper, and George is the opponent. The story is disjunctive (departure and return) and concerns the transfer of the cat to the wife" (24). Lodge concludes: "One could summarize this story in

sentences of that language (parole) as generated by that grammar. As a matter of fact, folktales do not constitute a closed corpus, and to the large number of the already existing tales a new large number can be added. In other: words, the grammar of this genre is capable of generating an infinite number of tales. Thus narrative grammar in this sense represents the ideal narrative competence and the individual tales stand for narrative performance.

However, this process can be limited. The fact is that each story of fairy tale represents a unique possibility from an infinite number of possibilities. The postulated narrative grammar should not, therefore, aim at generating unique works but would account for the fundamental rules governing the production of a certain literary genre. It is possible to discover the rules of a particular genre, and it is in this sense that structuralists speak of a grammar of narrative or a narrative grammar.

Greimas and Todorov poroposed transformation as basic to narratology or narrative grammar. In their analysis, a narrative sentence roughly corresponds to a sentence in linguistics. For example, just as a linguistic sentence is divided into NP + VP, the narrative sentence is divisible into subject and predicate, and narrative sentences combine to form narrative sequences which in turn, combine to form larger units.

Propp classified the thirty-one functions he found in the Russian folktales into thirty-one segments. Accordingly, the narrative structure of a given tale can be represented by the sequence of functions which compose the tale. The other structuralists tried to reduce to a more manageable size the narrative functions which can be used to form a sequence of actions.

Like Propp, Greimas argued for a "grammar" of narrative. For him, all narrative consists of the transfer of a value from one "actant" to another. An actant performs a certain function in the story, which may be classified as Subject or Object, Sender or Receiver, Helper

Basing his conclusions on a detailed study of over one hundred Russian fairy tales, Propp found out that though the characters of a folktale are variable, their "functions" in the tales are constant and limited. He also concluded that all folktales are of one type in regard to their structure, that the number of "functions" never exceeds thirty-one, and that the spheres of action or the character roles are seven.

Propp used die term "function" for each action isolated. He claimed that the plot in all the tales he analyzed consists of functional units. The functions are too long to mention here but the roles are seven. namely: the villain, the donor, the helper, the sought-for person, the dispatcher, the hero, and the false hero. One character may play more than one of these roles, and one role may employ several characters.

Propp's main contribution to structuralist analysis is that it made critics look at plot - functions and character-roles with an eye for their interconnections. Moreover, his work became a point of departure for several structuralists such as A. J. Greimas and Tzvetan Todorov. By defining the basic structure of a master-tale with approximately 31 functions and 7 roles, Propp was able to construct a kind of grammar for the folktale which was later modified to extend its application to other forms of narrative. With Propp's work was established the basis of narratology.

With the works of Greimas and Todorov naratology began to adopt a transformational approach. Structuralists assumed that in the same way that a finite set of language rules can generate a theoretically infinite number of correct sentences, a grammar of narrative consisting of a set of narrative rules can generate a very large number of texts. For example, in the area of folktales we may find between the possible generative grammar of this genre and the individual tales produced the same kind of relationship that exists between the grammar (langue) of a language and the possible

Literary structuralism is a methodological movement concerned with studying literary texts as total systems or connected wholes. Since its emergence in the 1930s, structuralism has been trying to adopt the methods of linguistics, particularly structural linguistics developed in the early 1920s. Assuming that the linguistic description is technically systematic and comprehensive, some critics tried to utilize the techniques of linguistics as the best available methods of analysis. The most influential structuralist model of language was de Saussure's Course in General Linguistics (1916). Literary structuralists have been drawing upon de Saussure's concepts of binary oppositions such as langue and parole, diachronic and synchronic, syntagmatic and paradigmatic. signifier and signified, etc. in their endeavour to make the study of literature as scientific as possible. As Robert Scholes observes: "By moving from the study of language to the study. Of literature, and seeking to define the principles of structuralism that operate not only through the individual works but through the relationships among, works over the whole field of literature, structuralism had tried-and is trying-to establish for literary studies a basis that is as scientific as possible" (10).

Taking their impetus from the linguistic studies of de Saussure. Roman Jakobsom and others, structuralists argued that particular works of literature are only utterances (items of parole) within a system of conventions corresponding to langue. Thus literary texts were viewed as structures that have their internal patterns of connection rather than as sets of isolated items.

The structuralist study of fiction begins with Vladimir Propp's pioneering work on the Russian fairy tale, <u>Morphology of the Folktale</u> (1928). Propp was a formalist, but he also represents the formalist position within literary structuralism. Propp's analysis of the folktale served as a point of departure for the structuralist analysis of plot.

# **Literary Texts in Structuralist Analysis**

Dr. Tawfiq Yousef English Department Jordan University

#### Abstract

This paper deals with the ways that the application of the techniques and principles of structural linguistics to literary texts has affected critical analysis. Starting with de Saussure's insights about binary oppositions, it traces the development of structural analysis from Propp, Todorov, and Grehmas, passing through Jakobson, Strauss and Barthes until it finally culmimates in the contributions of the more recent French, British and American structuralists. To enhance the theoretical dimension, several literary works to which the techniques of structural analysis have been applied are referred to in some detail. The paper concludes with a general evaluation of the achievements, drawbacks and prospects of the structuralist approach and its relationship to poststructuralism.

## Omayyad Kufic inscription from Mihna-al- Karak

Dr. Juma M. Kryim & Dr. Sultan A. Al-Ma'ani Faculty of Letters – Department of Mu'tah University

#### Abstract

This paper intends to present a historical and analytical study of an early Kufic inscription found in the village of Mihna in the southern part of Jordan.

This inscription is very important for a number of reasonse:

- 1. It's the largest Kufic funeral inscription found in the southern part of Bilad- Ashsham.
- The importance of it's location, where the battle of Mu'tah occurred.
- The site used to be a strategic location between the Islamic religious center, Al-Hijaz, and the Islamic political center. Damascus.
- 4. It is the first document that mentioned the name of an Omayyad prince, 'Uthman bn Khalid bn 'Abd-el-Malik bn al-Harith. This prince was a son of al-Madina governor, in the reign of Caliph Hisham bn 'Abd-el-Malik (114-119 H.).

The second questionnaire was applied on members of the teaching staff who teach Arabic for the non-specialist at Damascus University both at the faculties of sciences und humanities. 48 of the questionnaire was applied on 100% of the sample and the response was 81%.

The theoretical context of study touched upon the importance of Arabic in teaching as well as the situation of Arabic at the Faculty of Education and the aspired objectives sought in teaching Arabic for the non-specialist along with reviewing the most important results of previous studies pertinent to the research. The most important recommendations are to continue teaching of Arabic to University students after having made certain modifications to decide curricula, developing its methodology and expanding in the usage of modern educational technologies with its multi activities

The researcher has put forward a number of suggestions such as: A constant contact between the teacher and his students holding meetings and frequent symposiums through out the academic year to overcome difficulties and take points of weakness, some of which might be ascribed to pre-university stage and also to provide most sophisticated educational technologies at the Faculty of Education. The researcher also put forward the suggestion to prepare the educationally qualified teaching cadres which are capable of developing methodologies to meet the tasks of teaching and its duties during the University stage. Finally, I propose conducting special courses for those students who are week in language which aim at redeeming the shortcomings and treating such weakness in an objective and scientific way and by using computer as well as electronic communication networks.

# The teaching of Arabic for the non-specialist: reality and ambition

An evaluation study of last year students at the faculties of sciences and humanities at Damascus University

Dr. Ahmad Ali Kanaan Faculty of Education Damascus University

#### Abstract

This research aims at standing at the situation of Arabic at the Faculty of Education of Damascus University; it endeavors to determine the attitudes of students of Faculty of Education towards the course of "Arabic" to the non-specialist 13 years after having been decided and applied whether in respect of objectives, curricula, methodology, techniques and activities etc.. The research aims to detect the problems which the students complain about, and which usually lead to their weakness in language. Such detection would facilitate method of handling and suggest expedient solutions thereof.

In order to achieves objective of the research; the researcher prepared a questionnaire which a group of colleagues at the Dept. of Curricula & Pedagogy and Education of Faculty of Education and Department of Arabic at the Faculty of Letters of Damascus University have given their Judgment on it Coefficient of reliability was 94% for students' questionnaire and 96% for Teachers, questionnaire. The first questionnaire was applied on last year undergraduate students (4th or 5th year) who study the Arabic course for four or five and included. Faculties of sciences and humanities at Damascus University with the exception of Dept. of Arabic language. 1000 questionnaires were applied on 10% of the sample. The response to the questionnaires' was 92.7%. The students' questionnaire was applied on students of the Diploma for educational qualification holders of bachelors who have recently graduated from their 15 specialization's, 100 questionnaires were applied on a sample of 22,8% 8. The response to the questionnaires was 86%.

In sample II, significant differences were found between groups in the total score and in the subscores of study and vocational choice problems. No significant differences were found in the other subscores. The effect size was small or below medium in all areas except for study problems it was above medium.

For the paper in Arabic language see the pages (\\\-\\\\)

# Efficiency of Stress Inoculation Training in the Reduction of Problems

Dr. Nazih Hamdi Faculty of Educational Sciences Jordan University

#### **Abstract**

The purpose of this study was to investigate the efficiency of stress inoculation training in reducing problems among two samples of female students. The first sample consisted of two 8th grade classes randomly assigned to experimental and control groups with 28 students in each. The second sample consisted of two 9th grade classes randomly assigned to experimental (n = 40) and control (n = 38) groups. Students in the experimental groups were provided in their classes with stress

inoculation training a The program consisted of 5 sessions for the first sample and 3 sessions for the second sample. A 50 - item problem check-list was administered to the participants at the end of the program. The check-list leads to a total score and six subscores for the problem areas of physical, study, emotional, social, family, and vocational choice.

A (f) test was conducted to examine differences with significance in the two samples, and the Omega Squared test was calculated for effect size. In sample I, significant differences were found between the experimental and the control groups, in the total score and in all subscores, except for physical problems of the problem check-list. The effect size was small for physical problems, medium for emotional and social problems, almost large for study, family problems, and total score; and large for problems of vocational choice.

# s metaphysical Truth Possible, According To Ibn Khaldun?

Dr. Zahid Rousan Department of Sociology Faculty of Arts Yarmouk University

#### Abstract

In this study an attempt is made to explain the limits of rational knowledge according to 1bn Khaldun, and, in consequence, the inadequacy of human mind for dealing with theological matters. It is possible that this conception of mind is what motivated 1bn Khaldun to concentrate on historical and social matters only, thereby expressing his criticism of the metaphysical position adopt by Greek and Islamic philosophers such as Aristotle, Al-Farabi, and Avicenna.

phenomena, and which tries to discover their causes through the interpretation of social factors by the generalizations and laws which have been tested and validated.

For the paper in Arabic language see the pages (١٠٣-١٣٦)

attached and then to explain it to foresee its track in the future.

Our "Epistemology study", that is to say the critical study of "scientific knowledge" and its basis and results, has led us to the basis of the human sciences, among other sciences to assure that the basic element to produce the social knowledge, taking Into consideration the specialty of social phenomena which construct the ability to study these sciences if we avoid the specialty of this social phenomena, and look at it as if it were a common thing in nature that would be an obstacle to produce the scientific knowledge. On the other hand, so if we try to enlarge this specialty to say that the human phenomena is difficult in the scientific study, this will change the human sciences into more ideological and political device which serves only a special class of people.

Thus, in order to dispose of all opinions which doubtfully question the human science as a science, and in order to obtain an appropriate position among these sciences, those who work among the frame of these sciences have to overcome the difficulties which can't be denied. No one denies the problem of the exactness of this information in these sciences, but to overcome these difficulties is not impossible if those people agree to combine the two sides of "how, and how muck" to express this information which they deal with. On the other hand, to increase the rank of the human science, we have to work hard to put down the basis which produce data which is objectively characterized and concerned with both the researcher and his subject.

Concerning the generalization problem," we assure that it is not an impossible matter. The reason is that the social phenomena, although it will not be repeated in form, will be repeated in the core. This itself makes us realize what is general in the social phenomena. The ability to recognize the general aspect of the phenomena constitutes the basis of inductive generalization. The possibility of generalization helps us discover the statistical law which governs the phenomena under investigation and it also paves the way to scientific interpretation which does not ignore the historical factors which constitute the

## The status of the science of Humanities An Epistemological View of its Problems

Dr. Yousef Break
Department of Sociology
Faculty of Letters
Damascus University

#### Abstract

Although two centuries have nearly elapsed since the appearance of the human sciences, and although one century also has passed since those sciences have begun to go into different branches, independent in their specialization's and their different subjects, you find us ask the same old-new question to which we haven't found an exact answer yet, concerning the scientific track and the results they will reach to.

To be precise if we are to deal with this question, first of all we have to explain the idioms of our study; that's to say, the science that means the human activity of knowledge which is controlled by the course which aims to clarify the characteristics, relations, and laws to which the phenomena are attached and so to interpret it.

And so with the definite meaning of science we opposed all studies, which tried to name the "human sciences" with spiritual, moral, or descriptive sciences, which they are opposed to the biological sciences.

On the other hand, we haven't found an apposition between "the human sciences" and "the social sciences" on the grounds that the two idioms mean the same man in his society or the whole society.

So, "the human sciences" are the sciences which study society and its phenomena using suitable procedures and methods which aim at clarifying the characteristics, relations, and laws to which the social obenomena are

# The classical Text and the New Learning: On of the messages of Abu. Al-Ala'la-Al-Maa'ari

Dr. Mai A. Yousif
Department of Arabic Language
Faculty of Letters
Yarmouk University

#### Abstract

This study deals with a classical prose Text-Reading and interpretation - according to the theory of "reception and aesthetics" which has appeared since the last three decades in the critical studies in Germany. The focus of this approach has shifted from the author of the Text to its receiver (decoder) who contributes through his/her perception to interpret the Text efficiently.

The researcher has tried to apply some concepts of the "reception theory" on one of Abu al - Ala' al - Ma' arri's Belle - Letters (AH 449) which includes many elements that draw the attention of the reader and motivates him/her to participate through reading and interpretation, then explore the ambiguous elements by using all possible clues such as cognitive, cultural, and personal background

For the paper in Arabic language see the pages ( \(\cdot\) = \(\tau^2\)

3- les différences essentielles ont paru entre deux moyenes: La lecture labiale et la lecture labiale attachee aux signes indiques de l'articulation favoris la derniere.

For the paper in Arabic language see the pages (1-11)

## La lecture labiale et signes indiqués de L articulation chez les sourds

Dr. khassan Abo fakher Faculty of education Damascus university

#### Resumé

Cette étude vise a recomnairre la capacité des éléves a la lecture labiale à partire d'une liste linguistique conçue à ce but, et a reconnair L efficacite de l'usage des signes indiques de l'articulation comme un moyen d apprentisage utilisable parallele avec le moyen de labio lecture chez les eleves de Seme et de 6 eme primaire a l' institut d'education special pour les sourds a Damas. Apres ouvert fait un examen de dictee et pris les donnees on les a traites statistiquement les resultats etaient:

- 1- La perception visuelle des paroles au moyen de la lecture labiale se differe selon les niveaux des materiels langagiers; les lettres et les syllabes etaient percues mieux que les mots (noms et verbes) ceux-ci etait a leur tour percus mieux que les phrases, les pourcentage etaient pour les eleves de de 5 eme: 40.8% lettres et syllabes 19% (mots), et perception nulle des phrases. Pour les eleves de 6 eme les pourcentages etaient de suite: 47.22%, 10.33%.
- and 1.66%.

  2- La perception visuelle des paroles augmente a la lecture labiale utilisable parallelement aux signes indiques de l'articulation aux niveaux des materiels: Les lettres et les syllabes étaient percue a un pourcentage de 77.46% en 5 eme les motes etaient percus a un pourcentage de 61.83% en 5 eme et 52% en 6 eme et les phrases étaient percues a un pourcentage 54.99% en 6 eme.

## CONTENTS

| • | La lecture labiale et signes<br>indiqués de L articulation chez<br>les sourds.                 | Dr. khassan Abo fakher                       | 7  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|
| • | The classical Text and the New<br>Learning: On of the messages<br>of Abu. Al-Ala'la-Al-Ma 'ari | Dr. Mai A. Yousif                            | 9  |
| • | The status of the science of<br>Humanities An Epistemological<br>View of its Problems          | Dr. Yousef Break                             | 11 |
| • | Is metaphysical Truth Possible,<br>According To Ibn Khaldun?                                   | Dr. Zahid Rousan                             | 15 |
| • | Efficiency of Stress Inoculation<br>Training in the Reduction of<br>Problems                   | Dr. Nazih Hamdi                              | 17 |
| • | The teaching of Arabic for the non-specialist: reality and ambition                            | Dr. Ahmad Ali Kanaan                         | 19 |
| • | Omayyad Kufic inscription<br>from Mihna-al- Karak                                              | Dr. Juma M. Kryim<br>Dr. Sultan A. Al-Ma'ani | 21 |
| ٠ | Literary Texts in Structuralist<br>Analysis                                                    | Dr. Tawfiq Yousef                            | 23 |

#### Editorial Hord

Prof.Dr. As'ad Lutfi Faculty of Education

Prof.Dr.Adib Khaddour Faculty of Arts & Humanities

Prof. Sadek Al-Azm Faculty of Arts & Humanities

Prof. Tayeb Tizini Faculty of Arts & Humanities

Prof.Dr. Abdul 'Nabi Steif Faculty of Arts & Humanities

Prof. Omar Musa Bacha Faculty of Arts & Humanities

D. Feisal Qmach Faculty of Arts & Humanities

Prof.Dr Mohammad khir Faris Faculty of Arts & Humanities

Prof. Mahmoud Al-Sayed Faculty of Education

Dr. Maha Zahluok Faculty Education

Prof. Najib Al-Shehabi Faculty of Arts & Humanities

Editing Director Dr. Mohamed Omar

Executive Secretary Nada Maad

Design Editor

Mohannad Al Dahhan – Nabeel Chaheen

#### **Managing Editor**

Prof. Dr. Abdul Gahani Ma'il Bared Rector of Damascus University

Editor-in Chief
Prot Dr. Ali Saad

Deputy Editor-in Chief Dr. Anton Homsi

# DAMASCUS UNIVERSITY JOURNAL

# FOR THE ARTS AND HUMAN AND EDUCATIONAL SCIENCES



A Refereed Research Journal

VOL. 15 - NO. 4- 1999

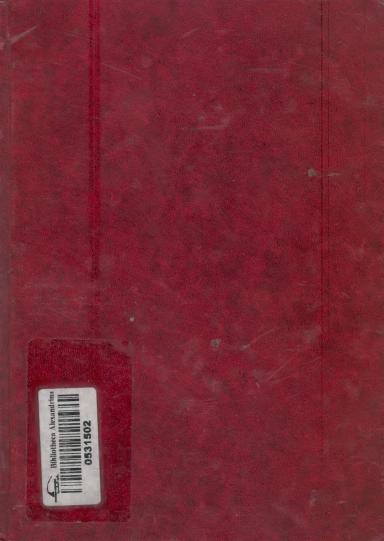